

للإمام يحي بن شرف ليريد لمنووى المتوه ستنذ ٦٧٦ ه

الإنها بالعلامة ابن وت بق العيب رضي الله عَنهُ المتوق سئة ٧٠٢هـ



# بيء الثرازم الزحم

الحمد لله رَبِّ العالمين قَيُّوم السموات والأرضين، مُدَبِّرِ الخلطيقِ أَجمعين ، باعِثِ الرُّسُل صلواتُ موسلام عليهم إلى المُكَلَّفين ، لهدايتهم وبيانِ شرائع الدين ، بالدلائل القطعية وواضحات البراهين أَحْمَدُهُ على جميع نعمه ، وأَسْأَلُه المزيدَ من فَضْله وكرَمه .

وأَشْهَدُ أَن لا إِله إِلا اللهُ الواحدُ القهَّار ، الكريمُ العَفَّـــار .

وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسولُه وحبيبُه وخليلُه : أفضلُ المخلوقين المكرَّمُ بالقرآن العزيزِ المعجزةِ المستمَّرةِ على تعَاقُب السِّنين ، وبالسنن المستنيرة للمسترشدين ، المخصوصُ بجوامع الكلِمِ وسماحةِ الدين ، صلواتُ الله وسلامُه عليه وعلى

سائر النبيين والمرسلين ، و آل كُلِّ وسائرِ الصالحين . أما بعد: فقد رَوَينا عن عليّ بن أبي طالب وعبدِ الله بن مَسْعُودِ ومُعَاذِ بنِ جبل وأَبي الدُّرْدَاءِ وٱبْن عُمَرَ وابن عباس وأُنَس بن مالك وأَبى هُريرة وأَبى سَعِيد الخُدْرِيِّ رضى الله تعالى عنهم من طُرُق كثيرات بروايات مُتَنَوِّعات : أن رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم قال : « مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا مِنْ أَمْرِ دِينِهَا بَعَثَهُ ٱللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ فِي زُمْرَةِ الفُقَهَاءِ والعُلَمَاءِ . وفي رواية: « بَعَثُهُ اللهُ فَقِيهاً عَالِما » وفي رواية أبى الدرداء: « وكنْتُ لَهُ يَــوْمَ القِيَامَةِ شَافِعاً وشَهيداً ، وفي رواية ابن مسعود: ﴿ قِيلَ لَهُ ٱدْخُلُ مِنْ أَى أَبْوَابِ الجنَّةِ شِئْتَ » وفي رواية ابن عمر « كَتِب فَى زُمْـرَةِ (١) العُلَمَاءِ ، وحُشِرَ فَى زُمْرَةِ الشَّهَدَاءِ » .

<sup>(</sup>١) الزمرة : الجماعة والرفقة .

واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كُثُرت طـرقـه .

وقد صنَّف العلماءُ رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب مالا يُحْصَى من المصنَّفات ، فاوَّل من عَلِمتُه صنَّف فيه : عبدُ الله ابنُ المُبَارَك ، ثم محمدٌ بن أَسلم الطُّوسِيُّ العالِمُ الرَّبَّادِي ، ثم الحسنُ بن سفيان النَّسَائي ، وأبو بكر الآجُرِّي، وأبو بكر بنُ إبراهيمَ الأَصْفَهَانِي ، والدَّارَ قُطْني ، والحاكم ، وأَبو نعيم ، وأَبو عبد الرحمن السُّلَمي وأَبـو سعيد المـاليي ، الأنصارى ، وأبو بكر البيهقي ، وخلائق لايُحْصَون من المتقِّدمين والمتأخِّرين .

وقد استخرت الله تعالى في جمع أربعين حديثاً اقتداءً بهؤلاء الأئمة الأعلام وحُفَّاظ الإسلام. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في

فضائل الأعمال ، ومع هذا فليس اعتمادي على هــذا الحديث ، بل على قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث الصحيحة «لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ مِنْكُم الغَائِبَ » وقوله صلى الله عليه وآله وسلم « نَضَّرُ (١) الله آمْرَاءًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا فَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا » ، ثم من العلماءِ مَنْ جَمَعَ الأربعين في أصول الدِّين ، وبعضُهُم في الفروع وبعضُهُم في الجهاد ، وبعضُهُم في الزهد ، وبعضُهُم في الآداب ، وبعضُهُم فِي الخطب ، وكلُّها مقاصد صالحة رضى الله تعالى عن قاصديها . وقــــد رأيت جَمْعَ « أربعين » أهم من هـذا كله . وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك ، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدِّين قد وصَفَهُ العلماءَ بأن مدار الإسلام عليه . أو هـو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك ، ثم أَلْتَزم في هذه الأربعين أَن

<sup>(</sup>١) نَضر الله امرءا : أي نعمه .

تكون صحيحة ومعظمُها في صحيحي البخاري ومسلم وأَذْكُرُهَا محذوفة الأسانِيد لِيَسْهُلَ حِفْظُهَا وَيعُمَّ الانتفَاعُ بها إِن شاءَ الله تعالى ، ثم أُتْبعُهَا بباب في ضبط خَفِيًّ أَلفاظها .

وينبغى لكل راغب فى الآخرة أن يَعْرف هذه الأحاديث لما أشتملت عليه من المهمات وآحْتَوَتْ عليه من التنبيه على جميع الطاعات ، وذلك ظاهر لمن تَدَبَّرَه ، وعملى الله أعتمادى ، وإليه تفويضى واستنادى ، وله الحمد والنعمة ، وبه التوفيق والعصمة .

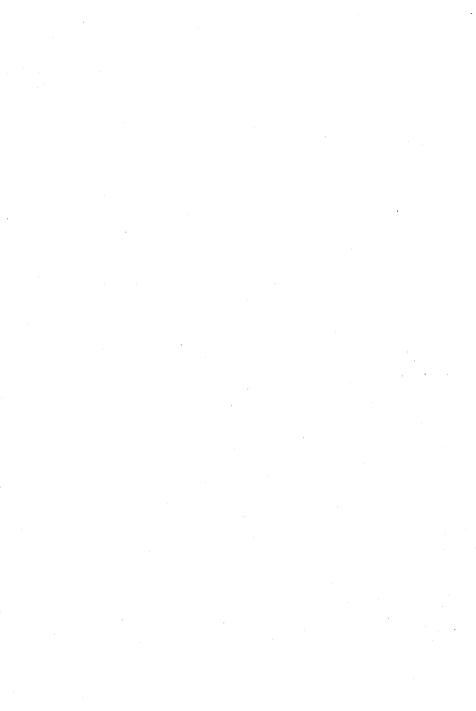

### الْحَديثُ الْأُوَّالُ

عَنْ أَميرِ المُؤْمنينَ أَبِي حَفْصَ عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ
رَضَىَ الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : سَمعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله
تَعَالَى عَلَيْه وعَلَى آله وسَلَّمَ يَقُولُ : « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ
بِالنِّيَّاتِ ، وإِنَّمَا لَكُلِّ آمْرِئُ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ
هِجرَتُهُ إِلَى الله ورَسُولِه فَهِجرَّتُهُ إِلَى الله ورَسُولِه ، ومَنْ
كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الله ورَسُولِه أَلِي الله ورَسُولِه ، ومَنْ
كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الله عَلَيْنَا يُصِيبُهَا أَوِ آمْرَأَةٍ يَنْكُحَهَا
فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْه » .

رَوَاهُ إِمَامَا المُحَدِّثِينَ : أَبُو عَبْد الله مُحَمَّدُ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ المُغيرَة بْنِ بَرْدزْبَد الله مُحَمَّا بَنِ المُغيرَة بْنِ بَرْدزْبَد الله خَارِيُّ ، وأَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلَمُ ابْنُ الْحَجَّاج بْنِ الْبُخَارِيُّ ، وأَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلَمُ ابْنُ الْحَجَّاج بْنِ مُسْلَم الْقُشَيْرِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ : في صَحيحيْهِما اللَّذَيْنِ مُسْلَم الْقُشَيْرِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ : في صَحيحيْهِما اللَّذَيْنِ مُمَا أَصَحُ الكُتُب المُصَنَّفة .

هذا حديث صحيح متفق على صحته وعظيم موقعه وجلالته ، وكثرة فوائده ، رواه الإمام أبو عبد الله البخارى في غير موضع من كتابه ، ورواه أبو الحسين مسلم بن الحجاج في آخر كتاب الجهاد .

وهو أحسد الأحاديث التى عليها مدار الإسلام. قسال الإمام أحمد والشافعى رحمهما الله: يدخل فى حديث الأعمال بالنيات ثلث العلم، قاله البيهقى وغيره، وسبب ذلك أن كسب العبد يكون بقلبه ولسانسه وجوارحه، والنية أحد الأقسام الثلاثة، وروى عن الشافعى رضى الله تعالى عنه أنه قال: يدخل هذا الحديث فى سبعين بابا من الفقه. وقال جماعة من العلماء: هذا الحديث ثلث الإسلام.

واستحب العلماء أن تستفتح المصنفات بهذا الحديث ، وممن ابتدأ به في أوّل كتابه : الإمام أبو عبد الله البخارى ، وقال عبد الرحمسن ابن مهدى : ينبغى لكل من صنف كتابا أن يبتدئ فيه بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية .

وهذا حديث مشهور بالنسبة إلى آخره ، غريب بالنسبة إلى أوّله ، لأنه لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، ولم يروه عن عمر إلا علقمة بن أبى وقاص ، ولم يروه عن علمد بن إبراهيم التيمى ، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد الأنصارى ، ثم اشتهر بعد ذلك ، فرواه عنه أكثر من مائتى إنسان أكثرهم أثمة .

ولفظة (إنما) للحصر: تثبت المذكور وتنفى ماعداه، وهى تارة تقتضى الحصر المطلق، وتارة تقتضى حصراً مخصوصاً، ويفهم ذلك بالقرائن كقوله تعالى (إنما أنت منذر) فظاهره الحصر فى النذارة والرسول لا ينحصر فى ذلك، بل له أوصاف كثيرة جميلة: كالبشارة وغيرها، وكذلك قوله تعالى (إنما الحياة الدنيا لهو ولعب) فظاهره

والله أعلم — الحصر باعتبار من آثرها ، وأما بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فقد تكون سببا إلى الخيرات ، ويكون ذلك من باب التغليب ، فإذا وردت هذه اللفظة فاعتبرها ، فإن دل السياق والمقصود من الكلام على الحصر في شي مخصوص : فقل به ، وإلا فاحمل الحصر على الإطلاق، ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم » إنما الأعمال بالنيات » والمراد بالأعمال : الأعمال الشرعية .

ومعناه: لا يعتد بالأعمال بدون النية ، مثل الوضوء والغسل والتيمم وكذلك الصلاة والزكاة والصوم والحج والاعتكاف وسائر العبادات ، فأما إزالة النجاسة فسلا تحتاج إلى نية لأنها من باب الترك ، والترك لا يحتاج إلى نية . وذهب جماعة إلى صحة الوضوء والغسل بغير نية ، وفي قوله صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات) محذوف ، واختلف العلماء في تقديره: فالذين اشترطوا النية قدروا: كمال الأعمال الأعمال بالنيات ، والذين لم يشترطوها قسدروا: كمال الأعمال بالنيات.

وقوله (وإنما لكل امرئ مانوى ) قال الخطابى يفيد معنى خاصا غير الأول. وهو تعيين العمل بالنية ، وقال الشيخ محيى الدين النووى فائدة ذكره : أن تعيين المنوى شرط ، فلو كان على إنسان صلاة مقضية لايكفيه أن ينوى الصلاة الفائنة ، بل يشترط أن ينوى كونها ظهراً أو عصراً أو غيرهما ، ولولا اللفظ الثانى لاقتضى الأول صحة النية بلا تعيين أو أوهم ذلك ، والله أعلم .

وقوله ( فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله

ورسوله ) المتقسر عند أهل العربية : أن الشرط والجزاء والمبتدأ والحبر لابد أن يتغايرا ، وههنا قد وقع الاتحاد ، وجوابه (فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ) حكما وشرعا ، وهذا الحديث ورد على سبب ، لأنهم نقلوا:أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة ليتزوج امرأة يقال لها « أم قيس » لايريد بذلك فضيلة الهجرة ، فكان يقال له « مهاجر أم تيس » ، والله أعلم .

### الَحْديثُ الثَّانِي

عَنْ عُمَرَ رَضَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَيضًا قَالَ : بَيْنَما نَحْنُ جُلُوسٌ عَنْدَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْم إِذْ طَلَعَ عَلَيْنا رَجُلُّ شديدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَديدُ سَوَاد الشَّعْرِ الأَيْرَى عَلَيْه أَثَرُ السِّفَرِ ولا يَعْرِفهُ مَنَّا اللهِ الله عَلَيْه وَآلهِ وَسَلَّمَ أَحُدُ ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْه وَآلهِ وَسَلَّمَ أَفَانُ رَسُولُ وَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الإِسْلام ، فقالَ رَسُولُ وَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الإِسْلام ، فقالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلهِ وَسَلَّمَ « الإِسْلام ، فقالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ « الإِسْلام أَنْ تَشْهَدَ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ وَسَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ « الإِسْلام أَنْ تَشْهَدَ أَنْ وَاللهِ وَسَلَّمَ « الإِسْلام أَنْ تَشْهَدَ أَنْ وَاللهِ وَسَلَّمَ « الإِسْلام أَنْ تَشْهَدَ أَنْ وَسُلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ « الإِسْلام أَنْ تَشْهَدَ أَنْ وَاللهِ وَسَلَّى اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّى « الإِسْلام أَنْ تَشْهَدَ أَنْ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَّى الله فَا الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّى « الإِسْلام أَنْ تَشْهَدَ أَنْ فَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّى « الإِسْلام أَنْ تَشْهَدَ أَنْ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاللهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْهِ وَسَلَّى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْهِ وَالْهِ وَالْهِ وَالْهِ وَالْهِ وَالْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَالْهِ وَالْهِ وَالْهِ وَالْهُ وَالْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وتُقِيمَ الصَّلَاةَ ، وتُؤْتِيَ الزَّكاةَ ، وتَصُومَ رَمَضَانَ ، وتَحُجَّ الْبَيْتَ إِن ٱسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ، » قالَ : صَدَقْتَ ، فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ ويُصَدِّقُهُ . قِالَ : فأُخْبِرْنِي عَنِ الإِيمَان ، قالَ « أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ ومَ لَائِكَتِهِ وكُتُبِهِ ورُسُلِهِ واليَ ومُ الآخِرِ ، وتُؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وشَرِّهِ ، قالَ : صَدَقْتَ ، قَالَ : فَأَخْبِرْنَى عَنِ الإِحْسَانِ ، قَالَ ﴿ أَنْ تَغْبُدَ اللَّهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، فإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فإنَّهُ يَرَاكَ ، قالَ : فأَخْبِرنِي عَنِ السَّاعَةِ ، قالَ « مَا المَسْتُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ ، قالَ : فأُخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا ، قالَ « أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا ، وأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ العُرَاةَ العَالَةَ رعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ في البُنْيَانِ » ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ « يَاعُمَرُ أَتَدْرى مَنِ السَّائِلُ » ؟ قُلْتُ : ٱلله ورَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قالَ « فإِنهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ . دينَـکُمْ ».

هذا حديث عظيم ، قد اشتمل على جميع وظائف الأعمال الظاهرة والباطنة ، وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه ، ومتشعبة منه ، لما تضمنه من جمعه علم السنة . فهو كالأم للسنة ، كما سميت الفاتحة : أم القرآن ، لما تضمنته من جمعها معانى القرآن ، وفيه دليل على تحسين الثياب والهيئة والنظافة عند الدخول على العلماء والفضلاء والملوك ، فإن جبريل أتى معلما للناس بحاله ومقاله م

وقوله (لايرى عليه أثر السفر ) المشهور ضم الياء من (يرى ) مبنيا لما لم يسم فاعله. ورواهبعضهم بالنون المفتوحة ، وكلاهما صحيح .

وقوله (ووضع كفيه على فخذيه ، وقال : يامحمد) هكذا هــو المشهور الصحيح ، ورواه النسائى بمعناه وقال (فوضع يديه على ركبى النبى صلى الله عليه وسلم ) فارتفع الاحتمال الذى فى لفــظ كتاب مسلم ، فإنه قال فيه (فوضع كفيه على فخذيه ) وهو محتمل وقد استفيد من هذا الحديث : أن الإسلام والإيمان حقيقتان متباينتان لغة وشرعا ، وهذا هو الأصل فى الأسماء المختلفة ، وقد يتوسع فيهما الشرع ، فيطلق أحدهما على الآخر على سبيل التجوّز .

قوله ( فعجبنا له يسأله ويصدّقه ) إنما تعجبوا من ذلك لأن ماجاء به النبى صلى الله عليه وسلم لايعرف إلا من جهته ، وليس هذا السائل ممن عرف بلقاء النبى صلى الله عليه وسلم ولا بالسماع منه ، ثم هو قد سأل سوال عارف محقق مصدّق ، فتعجبوا من ذلك .

قوله (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه) الإيمان بالله: هو التصديق بأنه سبحانه موجود موصوف بصفات الجلال والكمال ، منزه عن

صفات النقص وأنه واحد حق صمد فرد خالق جميع المخلوقات ، متصرف فيما يشاء ، يفعل في ملكه مايريد .

والإيمان بالملائكة : هو التصديق بأنهم عباد مكرمون لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون .

والإيمان برسل الله : هو أنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله تعالى ، أيدهم بالمعجزات الدالة على صدقهم ، وأنهم بلغوا عن الله رسالاته ، وبينوا للمكلفين ما أمرهم الله به ، وأنه يجب احترامهم وأن لايفرق بن أحد منهم .

والإيمان باليوم الآخر: هو التصديق بيوم القيامة وما اشتمل عليه من الإعادة بعد الموت والحشر والنشر والحساب والميزان والصراط والجنة والنسار، وأنهمادار ثوابه وجزائه للمحسنين والمسيئين، إلى غير ذلك مما صح من النقل.

والإيمان بالقلر: هو التصديق بما تقدّم ذكره. وحاصله مادل عليه قوله تعالى ( والله خلقكم وما تعملون ) وقوله ( إنا كل شي خلقناه بقلر ) ونحو ذلك. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس ( واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشي لم ينفعوك إلا بشي قد كتبه الله لك ، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشي لم يضروك إلا بشي قد كتبه الله عليك ، رفعت الأقلام وجفت الصحف) لم يضروك إلا بشي قد كتبه الله عليك ، رفعت الأقلام وجفت الصحف) ومذهب السلف وأثمة الخلف: أن من صدق بهذه الأمسور تصديقا جازما لاربب فيه ولا تردّد: كان مؤمنا حقا ، سواء كان ذلك عن براهين قاطعة أو عن اعتقادات جازمة.

وقوله فى الإحسان (أن تعبد الله كأنك تراه . . . الخ ) حاصله راجع إلى إتقان العبادات ، ومراعاة حقوق الله ومراقبته ، واستحضار عظمته وجلالته حال العبادات .

قوله ( فأخبر ني عن أماراتها ) بفتح الهمزة ، والأمارة : العلامة ، و( الأمة ) ههنا الجارية المستولدة ، و ( ربتها ) سيدتها ، وجاء فــــى رواية « بعلها » وقد روى أن أعرابيا سئل عن هذه الناقة ، قال : أنا بعلها . ويسمى الزوج : بعلا ، وهو في الحديث ( ربتها ) بالتأنيث . واختلف في قوله ( أن تلد الأمة ربتها ) فقيل : المراد به أن يستولى المسلمون على بلاد الكفر فيكثر التسرى فيكون ولد الأمة من سيدها بمنزلة سيدها لشرفه بأبيه ، وعلى هذا فالذى يكون من أشراط الساعة استيلاء المسلمين على المشركين وكثرة الفتوح والتسرى ، وقيل : معناه أن تفسد أحوال الناس ، حَيى يبيع السادة أمهات أولادهم ، ويكثر تردّدمن في أيدي المشرين ، فربما اشتراها ولدها ولا يشعر بذلك فعلى هذا الذي يكون من أشراط الساعة : غلبة الجهل بتحريم بيعهن . وقيل معناه : أن يكثر العقوق في الأولاد ، فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته : من الإهانة والسب ، و ( العالة ) بتخفيف اللام : جمع عائل : وهو الفقىر .

وفى الحديث كراهة مالا تدعو الحساجة إليه من تطويل البناء وتشييده وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : (يؤجر ابن آدم فى كل شئ إلا ماوضعه فى هذا التراب ) ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يضع حجرا على حجر ولا لبنة على لبنة : أى لم يشيد بناءه ولا طوله ولا تأنق فيه .

وقوله (رعاء الشاء) إنما خص رعاء الشاء بالذكر لأنهم أضعف أهل البادية ، معناه أنهم مع ضعفهم وبعدهم عن أسباب ذلك بخلاف أهل الإبل فإنهم في الغالب ليسوا عالة ولا فقراء ، وقوله (فلبثت مليا) قد روى بالتاء ، يعني لبث عمر رضى الله عنه ، وروى (فلبث) بغير تاء يعني : أقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد انصرافه ، وكلاهما صحيح المعنى ، وقوله (مليا) هو بتشديد الياء ، أي زمانا كثيرا وكان ذلك ثلاثا ، هكذا جاء مبينا في رواية أبى داود وغيره .

وقوله (أتاكم يعلمكم دينكم ) أى قواعد دينكم أو كليات دينكم قاله الشيخ محيي الدين في شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم .

أهم ما يذكر في هذا الحديث بيان الإسلام والإيمان والإحسان ، ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله تعالى ، وذكر في بيان الإسلام والإيمان كلاما طويلا ، وحكى فيه أقوال جماعة من العلماء . منها ما حكاه عن الإمام أبى الحسن المعروف بابن بطال المالكي أنه قال : مذهب جماعة أهل السنة من سلف الأمة وخلقها : أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ، بدليل قوله تعالى ( ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم ) ونحوها من الآيات . قال بعض العلماء : نفس التصديق لايزيد ولا ينقص والإيمان الشرعي يزيد وينقص بزيادة ثمراته وهي الأعمال ونقصانها ، قالو ا : وفي هذا توفيق بين ظواهر النصوص التي جاءت بالزيادة ، وبين أصل وضعه في اللغة ، وهذا الذي قاله هولاء وإن كان ظاهراً فالأظهر والله أعلم أن التصديق يزيد بكثرة النظر لظاهر الأدلة، ولهذا يكون إيمان المصدقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لايغرنهم ولهذا يكون إيمان المصدقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لايغرنهم

السفه ولا يتزلزل إيمانهم بعارض ، بل لاتزال قلوبهم منشرحة منيرة وإن اختلفت عليهم الأحوال ، فأمسا غيرهم من المؤلفة ومن قاربهم فليسوا كذلك ، وهذا لايمكن إنكاره ولا يشك في نفس تصديق أبى بكر الصديق رضي الله عنه أنه لايساويه آحاد تصديق الناس ، ولهذا قال البخارى في صحيحه ، قال ابن ابي مليكة : أدركت ثلاثين رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه مامنهم أحد يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل عليهم السلام.

وأما إطلاق اسم الإيمان على الأعمال فمتفق عليه عند أهل الحق ، ودلائله أكثر من أن تحصر . قال الله تعالى (وما كان الله ليضيع إيمانكم) أى صلاتكم ، وحكى عن الشيخ أبى عمرو بن الصلاح فى قوله صلى الله عليه وسلم ( الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول ألله وتقيم الصلاة . . . الخ ) ، ثم فسر الإيمان بقوله ( أن تؤمن بالله تعالى وملائكته . . . الخ ) ، قال رحمه الله : هذا بيان أصل الإيمان وهو التصديق الباطن ، وبيان أصل الإسلام وهو الاستسلام والانقياد الظاهر ، وحكم الإسلام فى الظاهر ثبت فى الشهادتين ، وإنما أضاف اليها الصلاة والزكاة والصوم والحسج لكونها أظهر شعائر الإسلام وأعظمها ، وبقيامه بها يصح استسلامه ، ثم إن اسم الإيمان يتناول مافسر وأعظمها ، وبقيامه بها يصح استسلامه ، ثم إن اسم الإيمان يتناول مافسر به الإسلام فى هذا الحديث وسائر الطاعات ، لكونها ثمرات التصديق الباطن الذى هو أصل الإيمان .

 الناقص ظاهرا إلا بنية ، وكذلك جاز إطلاق نفيه عنه في قوله صلى الله عليه وسلم ( لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ) واسم الإسلام يتناول أيضا ما هو أصل الإيمان وهو التصديق الباطن ، ويتناول أصل الطاعات فإن ذلك كله استسلام قال : فخرج بما ذكرناه أن الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان ، وأن كل مؤمن مسلم ، وليس كل مسلم مؤمنا ، وقال : فهذا التحقيق واف بالتوفيق ، ونصوص الكتاب والسنة الواردة في الإيمان والإسلام التي طالما غلط فيها الخائضون . وما حققناه من ذلك موافق لمذهب جماهير العلماء من أهل الحديث وغيرهم ، والله أعلم .

#### الحديثُ الثَّالثُ

قال أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى : يعني أن هذه الخمس أساس دين الإسلام وقواعده التي عليها بني وبها يقوم ، وإنما خص هذه بالذكر ولم يذكر معها الجهاد مع أنه يظهر الدين ويقمع عناد الكفايات وقد يسقط في بعض الأوقات ، وقد وقسع في بعض الروايات في هذا الحديث تقديم الحج على الصوم وهو وهم ، والله أعلم (١) لأن ابن عمر لما سمع المستعيد يقدم الحج على الصوم زجره ونهاه عن ذلك ، وقدم الصوم على الحج ، وقال : « هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي رواية لابن عمر ( بني الإسلام على أن تعبد الله وتكفر بما سواه ، وإقام الصلاة . . الخ ) وفي رواية أخرى : أن رجلا قال لعبد الله بن عمر : ألا نغزو ؟ فقال : إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( إن الإسلام بني على خمس ) ووقع في بعض الطرق ( على خمسة ) بالهاء ، وفي بعضها بلا هاء ، وكلاهما صحيح ، وهذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين وعليه اعتماده ، فإنه قد جمع أركانه .

<sup>(</sup>۱) قال العلامة محيي الدين النووى في شرحه على هـــذا الحديث : هكذا جاء في هذه الرواية بتقديم الحج على الصوم ، وهذا من باب الترتيب في الذكر دون الحكم ، لأن صوم رمضان وجب قبل الحج ، وقد جاء في الرواية الأخرى تقديم الصوم على الحج اه ، فتنبه .

## الْحَديثُ الرَّابعُ

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُود رَضِي اللَّه عَنْهُ قَالَ : حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ وهُوَ الصادِقُ المَصْدُوقُ: « إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فيي بَطْن أُمِّه أَرْبَعينَ يَوْماً نُطْفَةً ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مثْلَ ذٰلكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَة مثْلَ ذٰلكَ ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْه المَلَكُ فَيَنْفُخُ فيه الرُّوحَ ويُؤْمَرُ بِأَرْبَع كُلمَاتِ : بِكَتْبِ رِزْقه ، وأَجَلِه ، وعَمَله ، وشَقَىُّ أَوْ سَعَيدٌ ، فَوَالله الَّذَى لا إِلٰهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَل أهل الجَنَّة حَتَّى مِا يَكُونُ بَيْنَهُ وبَيْنَهَا إِلَّا ذَرَاعٌ فَيَسْبِق عَلَيْه الكتابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فيَدْخُلُهَا ، وإِنَّا أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وبَيْنَهَا إِلَّا ذراعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكَتَابُ فَيَعْمَل بِعَمَل أَهْلِ الجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا ».

رَوَاه الْبخَارِي ومُسْلمٌ .

قوله (وهو الصادق المصلوق) أى الصادق في قوله المصلوق فيما يأتيه من الوحى الكريم. قال بعض العلماء: معنى قوله (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه) أن المني يقع في الرحم متفرقا فيجمعه الله تعالى في محل الولادة من الرحم في هذه المدة.

وقد جاء عن ابن مسعود في تفسير ذلك : إن النطفة إذا وقعت في الرحم فأراد الله تعالى أن يخلق منها بشراً طارت في بشر المرأة تحتّ كل ظفر وشعر ثم تمكث أربعين ليلة ثم تصير دما في الرحم فذلك جمعها . وهو وقت كونها علقة . قوله (ثم يرسل إليها الملك) يعنى الملك الموكل بالرحم . قوله ( وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة . . . الخ ) ظاهر الحديث : أن هذا العامل كان عمله صحيحاً ، وأنه قرب من آلجنة بسبب عمله ، حتى بقى له على دخولها ذراع ، الأعمال بالسوابق ، لكن لما كانت السابقة مستورة عنا والخاتمة ظاهرة جاء في الحديث (إنما الأعمال بالخواتم) يعني عندنـــا بالنسبة إلى اطلاعنا في معنى. الأشخاص وفي بعض الأحوال ، وأما الحديث الذي ذكره مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إن الرجل ليعمل بعمل أهـــل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهُل النار ) فإنه لم يكن عمله صحيحاً في نفسه ، وإنما كان رياء وسمعة ، فيستفاد من ذلك الحديث ترك الالتفات إلى الأعمال والركون إليها ، والتعويل على كرم الله تعالى ورحمته . وقسوله قبل ذلك ﴿ ويؤمُّر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله ) هو بالباء الموحدة فى أوله على البدل من (أربع كلمات) وقوله ( شقى أو سعيد ) مرفوع ، لأنه خبر مبتدإ محذوف ، تقديره : وهو شقى أو سعيد .

وقوله صلى الله عليه وسلم ( فو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة . . . إلى قوله : فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ) المراد : أن هذا قد يقع في نادر من الناس لا أنه غالب فيهم . وذلك من لطف الله سبحانه وسعة رحمته . فإن انقلاب الناس من الشر إلى الخبر كثير ، وأما انقلابهم من الخير إلى الشر ففي غاية الندور ، ولله الحمد والمنة على ذلك ، وهو تجوّز ، وقوله ( إن رحمي سبقت غضبي ) وفي رواية ( تغلب غضبي ) وفي هذا الحديث إثبات القدر ، كما هو مذهب أهل السنة ، وأن جميع الواقعات بقضاء الله تعالى وقدره خبرها وشرها نفعها وضرها. قال الله تعالى ( لايسئل عما يفعل وهم يسئلون ) ولا اعتراض عليه في ملكه ، يفعل في ملكه مايشاء . قال الإمام السمعاني : سبيل معرفة هذا الباب: التوفيق(١) من الكتاب والسنة دون محض القياس ومجرَّد العقول ، فمن عدل عن التوفيق(١) منه ضل وتاه في مجـــال الحيرة ، ولم يبلغ شفاء النفس ولا يصل إلى ما يطمئن به القلب ، لأن القدر سرّ من أسرار الله تعالى ضربت دونه الأستار والجتص سبحانه به وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم لما علمه من الحكمة ، وواجب علينا أن نقف حيث حدّ لنا فلا نتجاوزه ، وقد حجب الله تعالى علم القدر عن العالم ، فلا يعلمه ملك ولا نبيٌّ مرسل ، وقيل :

<sup>(</sup> ١ ) هكذا وردت في النص المنقول عنه وكلمة ( التوقيف ) هي الأجدر بالقاموادق في السياق لأداء المعنى المطلوب ( ط ) ٠

إن سر القدر ينكشف لهم إذا دخلوا الجنة ، ولا ينكشف قبل ذلك. وقد ثبتت الأحاديث بالنهى عن ترك العمل اتكالا على ماسبق من القدر ، بل تجب الأعمال والتكاليف التى ورد بها الشرع ، وكل ميسر لما خلق له لايقدر على غيره ، فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة ، ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة كما في الحديث . وقال الله تعالى : (فسنيسره لليسرى) ، (فسنيسره للعسرى) .

قال العلماء : وكتاب الله تعالى ولوحه وقلمه : كل ذلك مما يجب الإيمان به ، وأما كيفية ذلك وصفته فعلمه إلى الله تعالى ( لا يحيطون بشئ من علمه إلا بما شاء ) والله أعلم .

#### الحديث الخامس

عَنْ أُمِّ المُؤْمنينَ أُمِّ عَبْد الله عَائشَة رَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَرَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّمَ : قَالَرَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّمَ : « مَن أَخْدَتُ فَى أَمْرِنَا هَذَا ما لَيْسَ منْهُ فَهُوَ رَدُّ » . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ومُسْلَمٌ .

وفى رِوَاية لمسلم بر « مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْس عَلَيْــه أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ ». قال أهل اللغة : الردّ هنا بمعنى المردود : أى فهو باطل غير معتدّ به . وقوله ( ليس عليه أمرنا ) يعنى حكمنا .

هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين ، وهو منجوامع الكلم التي أوتيها المصطفى صلى الله عليه وسلم ، فإنه صريح في رد كل بدعة وكل مخترع . ويستدل به على إبطال جميع العقود الممنوعة وعدم وجود ثمراتها ، واستدل به بعض الأصوليين على أن النهى يقتضى الفساد ، والرواية الأخرى وهي قوله ( من عمل عملاليس عليه أمرنا فهو رد ) صريحة في ترك كل محدثة ، سواء أحدثها فاعلها أو سبق إليها ، فإنه قديحتج به بعض المعاندين إذا فعل البدعة فيقول : ما أحدثت شيئا ، فيحتج عليه بهذه الرواية .

وهذا الحديث مما ينبغى حفظه وإشاعته واستعماله فى إبطال المنكرات فإنه يتناول ذلك كله ، فأما تفريغ الأصول التى لاتخرج عن السنة فلا يتناولها هذا الرد ككتابة القرآن العزيز فى المصاحف ، وكالمذاهب التى عن حسن نظر الفقهاء المجتهدين يردون الفروع إلى الأصول التى هى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكالكتب الموضوعة فى النحو والحساب والفرائض وغير ذلك من العلوم مما مرجعه ومبناه على أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوامره ، فإن ذلك لايدخل فى هذا الحديث .

#### الحَديثُ السَّادسُ

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وآله وسَلَّمَ يَقُولُ « إِنَّ الْحَلالَ بَيْنُ وإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنُ وبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَات لايَعْلَمُهُنَّ كَثير منَ النَّاس ، فَمَن ٱتَّقَى الشُّبُهَات فَقَد ٱسْتَبْرَأَ لدينه وعرضه ، ومَنْ وَقَعَ في الشُّبُهَات وَقَعَ في الْحَرَام كالرَّاعي يرْعَي جَوْلَ الحمَى يُوسِّكُ أَنْ يَرْتَعَ فيه ، ألا وإنَّ لكُلِّ مَلك حمَى ، ألا وإِنَّ حمَى ٱلله مَحَارِمُه ، ألا وإِنَّ في الْجَسَد مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلَّهُ أَلَا وهيَ الْقَلْبُ » . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ومُسْلِم

هذا الحديث أصل عظيم من أصول الشريعة . قال أبو داود السجستاني : الإسلام يدور على أربعة أحاديث ، ذكر منها هذا الحديث ، وأجمع العلماء على عظيم موقعه وكثير فوائده .

قوله ( إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات ) يعنى أن الأشياء ثلاثة أقسام : فما نص الله على تحليله فهو الحلال

كقوله تعالى ( أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) وكقوله ( وأحل لكم ماوراء ذلكم ) ونحو ذلك ، وما نص الله على تحريمه فهو الحرام البن ، مثل قوله تعالى ( حرّمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية . ( وحسرتم عليكم صيد الــبرّ مادمتم حرما ) وكتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، وكل ما جعل الله فيه حدًّا أو عقربة أو وعيدا فهو حرام ، وأما الشبهات فهي كل ماتتنازعه الأدلة من الكتاب والسنة وتتجاذبه المعاني ، فالإمساك عنه ورع . وقد اختلف العلماء في المشتبهات التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ، فقالت طائفة : هي حرام لقوله ( استبرأ لدينه وعرضه ) قالوا : ومن لم يستبرئ لدينه وعرضه فقد وقع في الحرام . وقال الآخرون : هي حلال بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث (كالراعي يرعى حول الحمى ) فيدَّل على أن ذلك حَلال ، وأن تركه ورع ، وقالت طائفة أخرى : المشتبهات المذكورة في هذا الحديث لانقول إنها حلال والحرام البين ، فينبغي أن نتوقف عنها ، وهذا من بابالورع أيضا. وقد ثبت في حديث الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام ، فقال سعد : يا رسول الله ، هذا ابن أخى عتبة بن أبى وقاص . عهد إلىّ أنه ابنه ، انظر إلى شبهه ، وقال عبد بن زمعة ، هذا أخى يا رسول الله ، ولد على فراش أبى من وليدته ، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شبها بيناً بعتبة ، فقال ( هو لك ياعبد بن زمعة ،

الولد للفراش وللعاهر الحجر ، واحتجبي منه ياسودة ) فلم تره سودة قط ، فقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش وأنه لزمعة على الظاهر ، وأنه أخو سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأنها بنت زمعة ، وذلك على سبيل التغليب لا على سبيل القطع ، ثم أمر سودة بالاحتجاب منه للشبهة الداخلة عليه ، فاحتاط لنفسه وذلك من فعل الخائفين من الله عز وجل ، إذ لو كان الولد ابن زمعة في علمَ الله عز وجل لمـــا أمر سودة بالاحتجاب منه كما لم يأمرها بالاحتجاب من سائر إخوانها : عبد وغيره ، وفي حديث عدى بن حاتم أنه قال : يارسول الله ، إنى أرسل كلمي وأسمى عليه ، فأجد معه على الصيد كلبا آخر ، قال ( لا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره ) فأفتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشبهة أيضا خوفا من أن يكون الكلب الذي قتله غير مسمى عليه ، فكأنه أهل ؓ لغير الله به ، وقد قال الله تعالى في ذلك (وإنه لفسق ) فكان في فتياه صلى الله عليه وسلم دلالة عــــلى الاحتياط في الحوادث والنوازل المحتملة للتحليل والتحريم لاشتباه أسبابها ، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ( دع مايريبك إلى مالا يريبك ) وقال بعض العلماء : المشتبهات ثلاثة أقسام : منها ما يعلم الإنسان أنه حرام ثم يشك فيه هل زال تحريمه أم لا ؟ كالذي يحرم على المرء أكله قبل الذكاة إذا شك في ذكاته لم يزل التحريم إلا بيقين الذكاة، والأصل في ذلك حديث عدى المتقدم ذكره ، وعكس ذلك أن يكون الشيُّ حلالا فيشك في تحريمه ، كرجل له زوجة فشك في طلاقها ، أو

أمة فيشك في عتقها ، فما كان من هذا القسم فهو على الإباحة حتى يعلم تحريمه ، والأصل في هذا حديث عبد الله بن زيد فيمن شك في الحدث بعد أن تيقن الطهارة . القسم الثالث : أن يشك في شيءُ فلا يدرى أحلال أم حرام ؟ ويحتمل الأمرين جميعاً ، ولا دلالة على أحدهما ، فالأحسن التنزه ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في التمرة الساقطة حين وجدها في بيته فقال ( لولا أني أخشي أن تكون من الصدقة لأكلتها ) وأما إن جوّز نقيض ماترجح عنده بأمر موهوم لا أصل له ، كترك استعمال ماء باق على أوصافه مخافة تقدير نجاسة وقعت فيه . أو كترك الصلاة في موضع لا أثر فيه مخافة أن يكون فيه بول قد جف ، أو كغسل ثوب مخافة إصابة نجاسة لم يشاهدها ونحو ذلك ، فهذا يجب أن لا يلتفت إليه ، فإن التوقف لأجل ذلك التجويز هوس ، والورعَ منه وسوسة شيطان ، إذ ليس فيه من معنى الشبهة شئ والله أعلم .

وقوله: صلى الله عليه وسلم ( لا يعلمهن كثير من الناس ) أى لا يعلم حكمهن من التحليل والتحريم ، وإلا فالذي يعلم الشبهة يعلمها من حيث إنها مشكلة لترددها بين أمور محتملة ، فإذا علم بأى أصل يلتحق زال كونها شبهة ، وكانت إما من الحلال أو من الحرام ، وفيه دليل على أن الشبهة لها حكم خاص بها يدل عليه دليل شرعى يمكن أن يصل إليه بعض الناس .

وقوله ( فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ) ممسا يشتبه ، وأما قوله ( ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ) فذلك

يكون بوجهين ، أحدهما : أن من لم يتق الله وتجرّأ على الشبهات أفضت به إلى المحرّمات ، ويحمله التساهل في أمرها على الجرأة على الحرام ، كما قال بعضهم : الصغيرة تجرُّ الكبيرة ، والكبيرة تجرُّ الكفر ، وكما روى ( المعاصى بريد الكفر ) الوجه الثاني : أن من أكثر من مواقعة الشبهات أظلم عليه قلبه ، لفقدان نور العلم ونور الورع ، فيقع في الحرام وهو لا يشعر به . وقد يأثم بذلك إذا تسبب منه إلى تقصير ، وقوله صلى الله عليه وسلم (كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ) هذا مثل ضربه لمحارم الله عز وجل . وأصله أن العرب كانت تحمى مراعى لمواشيها ، ويخرج بالتوعد بالعقوبة لمن قربها ، فالخائف من عقوبة السلطان يبعد بماشيته عن ذلك الحمى ، لأنه إن قرب منه فالغالب الوقوع فيه ، لأنه قد تنفر د الفاذة وتشذ الشاذة ولا ينضبط ، فالحذر : أن يجعل بينه وبن ذلك الحمى مسافة يأمن فيها وقوع ذلك ، وهكذا محارم الله عز وجل ، من القتل ، والربا ، والسرقة ، وشرب الحمر ، والقذف ، والغيبة، والنميمة ، ونحو ذلك : لاينبغي أن يحوم حولها مخافة الوقوع فيها : و ( يوشك ) بكسر الشن مضارع « أوشك » بفتحها ، وهي من أفعال المقاربة . و ( يرتع ) بفتح التاء معناها : أكل الماشية من المرعى . وأصله إقامتها فيه وبسطها في الأكل ، وقوله صلى الله عليه وسلم (ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله) الحديث ، و « المضغة » القطعة من اللحم ، وهي قدر ما يمضغه الماضغ ، يعنى بذلك صغر جرمها وعظيم قدرها ، و( صلحت ) رويناه بفتح اللام ، و ( القلب ) في الأصل مصدر ، وسمى به هذا

العضو الذي هو أشرف الأعضاء لسرعة الخواطر فيه وترددها عليه. وأنشد بعضهم في هذا المعنى :

ماسمي القلب إلا من تقلب. فاحذر على القلب من قلبوتحويل

وخص الله تعالى جنس الحيوان بهذا العضو ، وأودع فيسه تنظيم المصالح المقصودة ، فتجد البهائم على اختلاف أنواعها تدرك به مصالحها وتميز به مضارها من منافعها ، ثم خص الله نوع الإنسان من سائر الحيوان بانعقل وأضافه إلى القلب فقال تعالى ( أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها ) وقد جعل الله الجوارح مسخرة له ومطيعة ، فما استقر فيه . ظهر عليها وعملت على معناه : إن خيراً فخير وإن شرا فشر .

فإذا فهمت هذا ظهر لك قوله صلى الله عليه وسلم ( ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهى القلب ) نسأل الله العظيم أن يصلح فساد قلوبنا ، يامقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ، يامصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك .

الْحديثُ السَّابعُ

عَنْ أَبِي رُقَيَّةَ تَميم بِنِ أَوْسِ الدَّارِيِّ رَضَىَ اللهُ تَعَالَى عَنْه أَنَّ النَّبَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وآله وسَلَّمَ قالَ

« الدِّينُ النَّصِيحَةُ » . قُلْنَا : لَمنْ ؟ قَالَ « لله ، ولكتَابِهِ ، و لرَسُوله ، ولائمَّة المُسْلمينَ وعَامَّتهِمْ » . رَوَاهُ مُسْلمُ . . رَوَاهُ مُسْلمُ

ليس لتميم الدارى رضى الله عنه غير هــذا الحديث. و (النصيحة) كلمة جامعة معناها إرادة جملة الحير، وحيازة لحظ المنصوح لة. وهي من وجيز الأسماء ومختصر الكلام. وليس في كلام العرب كلمة مفردة يستوفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة، وكما قالوا في الفلاح: ليس في كلام العرب كلمة أجمع لحيرى الدنيا والآخرة منها.

ومعني قــوله ( الدين النصيحة ) أى عماد الدين وقوامه : النصيحة كقوله ( الحج عرفة ) أى عماده ومعظمه .

وأما تفسر النصيحة وأنواعها فقال الخطابي وغره من العلماء: النصيحة لله تعالى معناها منصرف إلى الإيمان به ونفى الشرك عنه ، وترك الإلحاد في صفاته ، ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها ، وتنزيهه عن جميع النقائص ، والقيام بطاعته واجتناب معصيته ، والحب فيه والبغض فيه ، وجهاد من كفر به ، والاعتراف بنعمته والشكر عليها ، و الإخلاص في جميع الأمور ، والدعاء إلى جميع الأوصاف المذكورة ، والحث عليها ، والتلطف بالناس . قال الخطابي : وحقيقة هذه الأوصاف راجعة إلى العبد في نصحه نفسه ، فإن الله سبحانه غني عن نصح الناصح .

وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فبالإيمان بأن كلام الله تعالى وتنزيله لايشبهه شئ من كلام الناس ولا يقدر على مثله أحد من الخلق ، ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته ، وتحسينها والخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة والذب عنه لتأويل المحر فين والتصديق بما فيه ، والوقوف مع أحكامه . وتفهم علومه وأمثاله . والاعتبار بمواضعه ، والتفكر في عجائبه ، والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه ، والبحث عن عمومه ، والدعاء إليه وإلى ماذكرنا من نصيحته .

وأما النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم: فتصديقه على الرسالة ، والإيمان بجميع ماجاء به ، وطاعته في أمره ونهيه ، ونصرته حيا وميتا ، ومعاداة من عاداه ، وموالاة من والاه ، وإعظام حقه ، وتوقيره ، وإحياء طريقته وسنته ، وإجابة دعوته ، ونشر سنته ونفي التهمة عنها ، واستئثار علومها والتفقه في معانيها والدعاء إليها والتلطف في تعليمها ، وإعظامها وإجلالها والتأدّب عند قراءتها ، والإمساك عن الكلام فيها بغير علم ، وإجلال أهلها لانتسابهم إليها ، والتخلق بأخلاقه ، والتأدّب بآدابه ، ومحبة أهل بيته ، وأصحابه ، ومجانبة من ابتدع في سنته أو تعرّض لأحد من أصحابه ونحو ذلك .

وأما النصيحة لأثمة المسلمين : فمعاونتهم على الحق ، وطاعتهم وأمر هم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف ، وإعلامهم بما غفلوا عنه ، وتبليغهم من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم بالسيف ،

وتأليف قلوب الناس لطاعتهم والصلاة خلفهم ، والجهاد معهم ، وأن يدعو لهم بالصلاح .

وأما نصيحة عامة المسلمين – وهم من عدا ولاة الأمر بالإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم ، وإعانتهم عليها ،وستر عوراتهم وسد خلاتهم ، ودفع المضار عنهم ، وجلب المنافع لهم ، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بر فق وإخلاص ، والشفقة عليهم ، وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم ، وتخولهم بالموعظة الحسنة ، وترك غشهم وحسدهم ، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير ، ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه ، والذب عن أموالهم وأعر اضهم . وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل ، وحثهم على التخلق بجميع مآذكرناه من أنواع النصيحة ، والله أعلم .

والنصيحة فرض كفاية ، إذا قام بها من يكفى ، سقط عن غيره ، وهي لازمة عـــلى قدر الطاقة . والنصيحة في اللغـــة : الإخلاص،يقال : نصحت العسل إذا صفيته،وقيل غير ذلك ، والله أعلــــم .

# الْحَديثُ الثَّامنُ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْه وعَلَى آله وسَلَمَ قَالَ ﴿ أُمَرْتُ أَنْ

أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشَهَدُوا أَنْ لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وأَنَّ مَحَمَّدًا رَسُولُ الله ، ويُقيمُوا الصَّلَاة ، ويُؤْتُوا الزَّكاة : فإذَا فَعَلُوا ذَلْكَ عَصَمُوا منِّى دَمَاءَهُم وأَمْوَالَهُمْ إِلا بِحَــقً الإِسْكَام وحسَابُهُمْ عَلَى الله تَعَالَى » .

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ومُسْلم

هذا حديث عظيم ، وقاعدة من قواعد الدين ، وقد روى هذا الحديث أنس وقال (حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ، وأن يستقبلوا قبلتنا ، وأن يأكلوا ذبيحتنا ، وأن يصلوا صلاتنا . فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماوهم وأموالهم إلا بحقها ، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ) وجاء في صحيح مسلم من رواية أبى هريرة (حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، ويؤمنوا بما جثت به ) وذلك موافق لرواية عمر في المعنى .

وأما معانى هذا الحديث فقال العلماء بالسير : لما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر الصديق رضى الله عنه بعده ، وكفر من كفر من العرب ، عزم أبو بكر على قتالهم ، وكان

منهم من منع الزكاة ولم يكفر ، وتأوّل في ذلك ، فقال له عمر رضى الله عنه : كيف تقاتل الناس وقد قالوا لا إله إلا الله ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ) إلى آخر الحديث ، فقال الصديق : إن الزكاة حق المال وقال : والله لو منعوني عناقا – وفي رواية : عقالا – كانوا يؤدّونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه ، فتابعه عمر على قتال القوم .

قوله (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه ، وحسابـــه على الله ) (١) .

قال الخطابي وغيره: المراد بهذا أهل الأوثان ومشركو العرب ومن لايؤمن، دون أهل الكتاب ومن يقرّ بالتوحيد، فلا يكتفى في عصمته بقوله لا إله إلا الله، إذ كان يقولها في كفره، وهي من اعتقاده، وكذلك جاء في الحديث الآخر (وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة) وقال الشيخ محيي الدين النووى: ولابد مع هذا من الإيمان بجميع ماجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الرواية الأخرى لأبي هريرة (حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبدا جئت به) ومعنى قوله (وحسابهم على الله)

<sup>(</sup>١) قوله «أمرت . . . البخ » هذا مخالف للفظ الحديث في المنن . . . فتنبه .

أى فيما يسترونه ويخفونه دون مايخلون به في الظاهر من الأحكام الواجبة ، ذكر ذلك الحطابي .

قال: وفيه أن من أظهر الإسلام وأسر الكفر يقبل إسلامه في الظاهر، وهذا قول أكثر أهل العلم، وذهب مالك إلى أن توبة الزنديق لاتقبل، وهي رواية عن الإمام أحمد، وفي قوله (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به) دلالة ظاهرة لمذهب المحققين والجماهير من السلف والحلف أن الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقاداً جازما لاتردد فيه كفاه ذلك ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله بها ، خلافا لمن أوجب ذلك وجعله شرطا في نحو أهل القبلة ، وهذا خطأ ظاهر ، فإن المراد التصديق الجازم وقد حصل لأن الذي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالتصديق بما جاء به ولم يشترط المعرفة بالدليل ، وقد تظاهرت بهذا أحاديث في الصحيح يحصل بمجموعها التواتر بأصلها والعلم القطعي . والله أعلم .

# الْحَدِيثُ التَّاسِعُ

عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ صَخْرِ رَضِيَ اللهِ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و آلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ « مَانَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ ، ومَا أَمَرْتُكُمْ وَسَلَّمَ يَقُولُ « مَانَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ ، ومَا أَمَرْتُكُمْ

بهِ فَأَتُوا مِنْه مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ، فَإِنَّمَا أَهْلَك الَّذِينَ مِن قَبِلِكُم كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وٱخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ » . وَهَبلِكُم كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وٱخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ » . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ومُسْلِمُ

لفظ هذا الحديث في كتاب مسلم عن أبي هريرة قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ﴿ يَا أَمَّا النَّاسُ ، قَدْ فَرْضُ الله الحج عليكم فحجوا ) فقال رجل : أكلُّ عام يا رسول الله ؟ فسكت ، حتى قالها ثلاثًا ، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم ( لوقلت نعم لو جبت ولما استطعتم ) ثم قال ( ذروني ماتركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيَّ فائتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيُّ فدعوه ) والرجل الذي سأله هو الأقرع بن حابس : كذا جاء مبينا في غير هـذه الرواية ، واختلف الأصوليون في الأمر ، هل يقتضي التكرار ؟ فاختار أكثر الفقهاء والمتكلمين أنه لايقتضي التكرار . وقسال آخرون : لايحكم باقتضائه ولا منعه ، بل يتوقف فيما زاد على مرة على البيان ، وهذا الحديث قد يستدل به من يقول بالتوقف : فإنه سأل فقال : أكل عام ؟ ، ولو كان مطلقه يقتضي التكرار أو عدمه لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم ( لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ) بل ولم يكن حاجة إلى السوال ، بل مطلقه محمول عـــــلى كذا ، وأجمعت الأمّة عــلى أن الحج لايجب في العمر إلا مرة واحدة بأصل الشرع ، وأما قوله ( ذروني ماتركتكم ) فهو ظاهر في أن الأمر لايقتضي التكرار .

ويدل هذا اللفظ أيضا على أن الأصل عدم الوجوب وأنه لاحكم قبل ورود الشرع ، وهو الصحيح عند كثير من الأصوليين ، وقوله ( لو قلت نعم لوجبت ) دليل للمذهب الصحيح في انه صلى الله عليه وسلم كان له أن يجتهد في الأحكام ، وأنه لايشترط في حكمه أن يكون بوحى، وقوله صلى الله عليه وسلم ( وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ) هذا من قواعد الإسلام المهمة ومما أوتيه صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم ، ويدخل فيه ما لايحصي من الأحكام كالصلاة ، إذا عجز عن بعض أركانها، أو بعض شروطها أتى بالباقى ، وإذا عجز عن غسل بعض أعضاء الوضوء غسل المكن . وكذلك إذا وجبت فطرة جماعة ممن يلزمه نفقتهم ، وكذلك أيضاً في إزالة المنكرات إذا لم يمكنه إزالة جميعها فعل الممكن ، وأشباه ذلك مما لاينحصر ، وهو مشهور في كتب الفقه، وهذا الحديث كقوله تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم ) .

وأما قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ) فقيل منسوخة بقوله : ( اتقوا الله ما استطعتم ) .

قال بعضهم: والصحيح أنها ليست منسوخة بها ، بل هي مفسرة لها ومبينة للمراد منها قالوا: وحق تقاته ، وهو امتثال أمره ، ولجنناب نواهيه ، والله سبحانه لم يأمر إلا بالمستطاع ، فإن الله تعالى قال : (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) وقال تعالى (وما جعل عليكم في الدين من حرج) وأما قوله عليه الصلاة والسلام (مانهيتكم عنه فاجتنبوه) فهذا على إطلاقه ، لكن إن وجد عذر يبيحه كأكل الميتة

عند الغيرورة ونحوه ، فهذا لايكون منهياً عنه في هذه الحال ، وأما في غير حال العذر فلا يكون ممتثلاً لمقتضى النهى حتى يترك كل مانهى عنه . ولايخرج عنه بترك فعل واحد بخلاف الأمر . وهذا الأصل إذا فهم فهو مسألة مطلق الأمر : هل يحمل على الفور أو على التراخى ، أو على المرة الواحدة أو التكرار ؟ ففي هـذا الحديث أبواب من الفقه ، والله أعلم .

وقوله (فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم ) وذكر ذلك بعد قوله ( ذرونى ماتركتكم ) أراد : لاتكثروا السوال فربما يكثر الجواب عليه ، فيضاهى ذلك قصة بنى إسرائيل لما قيل لهم ( اذبحوا بقرة ) فإنهم لو اقتصروا على مايصدق عليه اللفظ وبادروا إلى ذبح أى بقرة كانت أجزأت عنهم ، لكن لما أكثروا السوال وشد دوا شد عليهم وذموا على ذلك ، فخاف النبى صلى الله عليه وسلم مثل ذلك على أمته .

#### الْحَدِيثُ الْعَاشِرُ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ : إِن الله تَعَالَى طَيّبٌ ، وإِنَّ اللهُ أَمَرَ المُؤْمِنِينَ بِمَا طَيّبٌ ، وإِنَّ اللهُ أَمَرَ المُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ المُؤْمِنِينَ بِمَا أَمْرَ المُؤْمِنِينَ بَمَا أَمْرَ المُؤْمِنِينَ فَقَالَ تَعَالَى ( يَا أَيّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ أَمْرَ بِهِ المُرْسَلِينَ فَقَالَ تَعَالَى ( يَا أَيّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ

الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً ) وقَالَ تَعَالَى ( يَا أَيُّهَا اللَّيْبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ) ثُمَّ ذَكرَ النَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ) ثُمَّ ذَكرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَتَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَارَبُّ يَطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَتُ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَارَبُ يُورَبُ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسَهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسَهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسَهُ حَرَامٌ وَمُلْبَسَهُ وَمُ اللَّهُ فَيْسَهُ وَمُ اللَّهُ وَمُوْتُونَ لَهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ فَيْسَهُ وَمُلْوَامٍ فَاللَّهُ مُنْ فَكُولُ لَاللَّهُ لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ فَيْ يَعْدِي لَهُ إِلَيْكُولُ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ مَا لَهُ اللَّهُ فَيَعْمُهُ عَلَى السَّمَاءِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ مَا لَا لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ اللل

رَوَاهُ مُسْلِمٌ

قيل ( الطيب ) في صفات الله بمعنى المنزه عن النقائص .

وهذا الحديث أحد الأحاديث التى عليها قواعد الإسلام ومبانى الأحكام، وفيه الحث على الإنفاق من الحلال، والنهى عن الإنفاق من غيره، وأن المأكول والمشروب والملبوس ونحوها ينبغى أن يكون حلالا خالصا لاشبهة فيه، وأن من أراد الدعاء كان أولى بالاعتناء بذلك من غيره، وفيه أن العبد إذا أنفق نفقة طيبة فهى التى تزكو وتنمو، وأن الطعام اللذيذ غير المباح يكون وبالا على آكله ولايقيل الله عمله.

وقوله (ثم ذكر الرجل يطيلالسفر أشعث أغبر).. إلى آخره: معناه -- والله أعلم -- يطيل السفر في وجوه الطاعات: لحج وجهاد وغير ذلك من وجوه البر، ومع هذا فلا يستجاب له لكون مطعمه ومشربه وملبسه حراما، فكيف بمن هو منهمك في الدنيا أو في مظالم العباد أو من الغافلين عن أنواع العبادات والخيرات؟!.

### الْحَدِيثُ الْحَادِي عَشَر

عَنْ أَبِي مُحَمَّد الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ سِبْطِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ وَرَيْحَانَتِهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : حَفَظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ « دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَالا يَرِيبُكَ » . عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ « دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَالا يَرِيبُكَ » . رَوَاهُ التِّرِمِذِيُّ وَالنَّسَائِي ، وقَالَ التِّرِمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَدِيثٌ صَحِيبَ مُ .

قوله ( یریبك ) یروی بفتح الیاء وضمها ، والفتح أفصح وأشهر ، ویجوز الضم ، یقال : رابنی الشی وأرابنی ، ومعناه : اترك ماشككت

فيه ، واعدل إلى ما لا تشك فيه ، هذا راجع إلى معنى الحديث السادس. وهو قوله ( إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات ) وقد جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لايبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يترك مالا بأس به مخافة مابه بأس ) وهذه درجة أعلى من ذلك .

الْحُدِيثُ الثَّانِي عَشَر

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ « مِنْ حُسْنِ الله عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ « مِنْ حُسْنِ إِسْلام المَرْءِ تَرْكُهُ مالا يَعْنِيهِ ».

حَدِيثُ حَسَنٌ ، رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ وغَيْرُهُ هٰكَذا.

وقد رواه قرة بن عبد الرحمن عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هرير ة وصحح طرقه ، ثم قال في هذا الحديث : هذا من الكلام أالجامع للمعانى الكثيرة الجليلة في الألفاظ القليلة ، ونحو ذلك قول أبى ذر في بعض حديثه : ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه فيما يعنيه ، وذكر مالك أنه بلغه أنه قيل للقمان : ما بلغ بك ما نرى ، ريدون الفضل—?فقال : صدق الحديث، وأداء الأمانة، وترك مالايعنيني وروى عن الحسن قال : من علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شنله فيما لايعنيه . قال : قال أبو داود : أصول السنن في كل فن أربعة أحدديث ، وذكر منها هذا الحديث .

#### الْحَدِيثُ الثَّالِثَ عَشَر

عَنْ أَبِي حَمْزَةَ أَنَسِ بْنِ مالك رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ خَادِم رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قَالَ «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ».

# رَوَاهُ البُخارِيُّ ومُسْلِمٌ

هكذا جاء في صحيح البخارى (لأخيه) من غير شك . وجاء في صحيح مسلم (حتى يحب لأخيه ــ أو لجاره ) على الشك .

قال العلماء يعنى لايؤمن من الإيمان التام ، وإلا فأصل الإيمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفة . والمراد : يحب لأخيه من الطاعات والأشياء المباحات ، ويدل عليه ما جاء في رواية النسائي : (حتى يحب لأخيه من الخير مايحب لنفسه ) . قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : وهذا قد يعد من الصعب الممتنع ، وليس كذلك ، إذ معناه : لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام مايحب لنفسه ، والقيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لايز احمه فيها ، بحيث لاينقص عليه شي من النعمة . وذلك سهل قريب على القلب السليم ، وإنما يعسر على القلب الدغل، عافانا الله تعالى وإخواننا أجمعين .

وقال أبو الزناد:ظاهر هذا الحديث التساوى، وحقيقتهالتفضيل،

لأن الإنسان يحب أن يكون أفضل الناس ، فإذا أحب لأخيه مثله نقد دخل هو في جملة المفضولين . ألا ترى أن الإنسان يحب أن ينتصف من حقه ومظلمته ؟ فإن أكمل إيمانه وكان لأخيه عنده مظلمة أو حق بادر إلى إنصافه من نفسه ، وإن كان عليه فيه مشقة .

ويحكى أن الفضيل بن عياض قال لسفيان بن عيينة : إن كنت تريد أن يكون الناس مثلك فما أدّيت لله الكريم النصيحة ، فكيف وأنت تودّ أنهم دونك ؟

وقال بعض العلماء: في هذا الحديث من الفقه أن المؤمن مع المؤمن كالنفس الواحدة ، فينبغي أن يحب له مايحب لنفسه ، من حيث إنهما نفس واحدة ، كما جاء في الحديث الآخر (المؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ).

# الْحَدِيثُ الرَّابِعَ عَشَر

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ « لايَحِلُّ دَمُ الْمُوئِ مُسْلِم إِلَّا بإِحْدَى ثَلاث : الثَّيِّبُ الـزَّانِي ، والتَّارِكُ لِدِينهِ المُفارِقُ لِلجُمَاعَةِ » والنَّفْسِ بالنَّفْسِ ، والتَّارِكُ لِدِينهِ المُفارِقُ لِلجُمَاعَةِ » رَوَاهُ البُخارِيُّ ومُسْلِمٌ

وفي بعض الروايات المتفق عليها: ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث ) فقوله ( يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله ) كالتفسير لقوله (مسلم) وكذا قوله ( المفارق للجماعة ) كالتفسير لقوله ( التارك لدينه ) وهو لاء الثلاثة مباحو الدم بالنص ، والمراد بالجماعة : المسلمون .، وإنما فراقهم بالردة عن الدين ، وهي سبب لإباحة دمه .

وقوله: (التارك لدينه المفارق للجماعة ) عـــام في كل مرتد عن الإسلام بأى ردّة كانت ، فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام .

قال العلماء : ويتناول أيضاً كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغى أو غير هما ، والله أعلم .

والظاهر أن هذا عام يخص منه الصائل ونحوه ، فيباح قتله في دفع أذاه ، وقد بجاب عن هذا بأنه داخل في المفارق للجماعة ، ويكون المراد : لايحل تعمد قتله قصدا إلا في هؤلاء الثلاثة ، والله أعلم .

وقد استدل بعضهم على أن تارك الصلاة يقتل لتركها لأن تركها يسمى من هذه الثلاثة ، وفي هذه المسألة خلاف بين العلماء : منهم من يكفّر تارك الصلاة ، ومنهم من لايكفره ، واستدل بعض من يكفرد بالحديث الآخر وهو قوله صلى الله عليهوسلم : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله ، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ) قال : فوجه الدليل أنه وقف العصمة على مجموع الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والمرتب على أشياء لا يحصل إلا بمجموعها ، وينتفى بانتفائها ، وهذا إن قصد به الاستدلال بالمنطوق

- وهو قوله: (أمرت أن أقاتل الناس . . . . الخ ) فإنه يقتضى الأمر بالقتال إلى هذه الغاية - فقد ذهل وسهى ، لأنه فرق بين المقاتلة على الشي والقتل عليه ، فإن المقاتلة مفاعلة تقتضى الحصول من الجانبين ، ولا يلزم من وجوب المقاتلة على الصلاة وجوب القتل عليها إذا تركها من غير أن يقاتلنا ، والله أعلم .

وقوله (الثيب الزانى) هو المحصن، ويدخل فيه الذكر والأنثى، وهو حجة على ما اتفق عليه المسلمون من أن حكم الزانى الرجم بشروطه المذكورة فى أبواب الفقه. وقوله (النفس بالنفس) موافق لقوله تعالى (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) ويعنى به النفوس المتكافئة فى الإسلام والحرية، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم (لايقتل مسلم بكافر) وكذلك الحرية شرط فى المكافأة عند مالك والشافعى وأحمد. وذهب أصحاب الرأى إلى أن المسلم يقتل بالذمى، وأن الحريقيقيل بالعبد، وقد يستدلون بهذا الحديث، والجمهور على خلاف ذلك.

### الْحَدِيثُ الْخَامِس عَشَر

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضَىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كان يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْم الآخِرِ فلْيَقُلْ خَيْراً أَو لِيَصْمُتْ ، ومَن كانَ يُؤْمِنْ بِاللهِ واليَوْم الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ ، ومَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْم الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ » .

رَوَاهُ البُخارِيُّ ومُسْلِمٌ

قوله ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ) يعنى من كان يؤمن الإيمان الكامل المنجى من عذاب الله الموصل إلى رضوان الله ( فليقل خيراً أو ليصمت ) لأن من آمن بالله حق إيمانه خاف وعيده ورجا ثوابه واجتهد في فعل ماأمر به وترك مانهى عنه ، وأهم ما عليه من ذلك : ضبط جوارحه التي هي رعاياه وهو مسئول عنها ، كما قال تعالى ( إن السمع والبصر والفواد كل أولئك كان عنه مسئولا ) وقال تعالى ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) وآفات اللسان كثرة.

وكذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم ( هل يكب الناس فى النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ) .

وقال: (كل كلام ابن آدم عليه إلا ذكر الله تعالى وأمر بمعروف ونهى عن منكر) فمن علم ذلك وآمن به حق إيمانه اتقى الله فى لسانه، فلا يتكلم إلا بخير أو يسكت.

قال بعض العلماء: جماع آداب الحير يتفرّع من أربعة أحاديث: ذكر منها قوله صلى الله عليه وسلم ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خبراً أو ليصمت ) قال أهـــل أللغة : : يقال صمت يصمت ــ بضم ألميم – صمتاً وصموتاً وصماتاً . وقال بعضهم في معنى هذا

الحديث: إذا أرّاد الإنسان أن يتكلم فإن كان ما يتكلم به خيراً محققا يثاب عليه فليتكلم ، وإلا فليمسك عن الكلام سواء ظهر أنه حرام أو مكروه أو مباح ، فعلى هذا يكون الكلام المباح مأموراً بتركه مندوبا إلى الإمساك عنه مخافة أن ينجر إلى المحرّم أو المكروه وقد يقع ذلك كثيراً قال الله تعالى ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) .

واختلف العلماء في أنه هل يكتب على الإنسان جميع ما يلفظ به ، وإن كان مباحا ، أو لايكتب عليه إلا ما فيه الجزاء من ثواب أو عقاب؟ وإلى القول الثاني ذهب ابن عباس وغيره ، فعلى هـذا تكون الآية الكريمة مخصوصة ، أي : ما يلفظ من قول يترتب عليه جزاء .

وقوله صلى الله عليه وسلم ( فليكرم جاره . . . فليكرم ضيفه ) فيه تعريف لحق الجار والضيف وبرهما وحث على حفظ الجوارح . وقد أوصى الله تعالى في كتابه بالإحسان إلى الجار . وقال صلى الله عليه وسلم ( مازال جبريل عليه السلام يوصينى بالجار حتى ظننت أنسه سيورثه ) والضيافة من الإسلام وخلق النبين والصالحين . وقد أوجبها بعض العلماء وأكثرهم على أنها من مكارم الأخلاق . وقال صاحب الإفصاح : في هسدا الحديث من الفقه أن يعتقد الإنسان أن إكرام الضيف عبادة لا ينقصها أن يضيف غنيا ولا يغيرها أن يقدم إلى ضيفه اليسير مما عنده ، فإكرامه أن يسارع إلى البشاشة في وجهه ، ويطيب الحديث له ، وعماد أمر الضيافة إطعام الطعام ، فينبغي أن يبادر بما فتح الله من غير كلفة ، وذكر كلاما في الضيافة ثم قال : وأما قول فتح الله من غير كلفة ، وذكر كلاما في الضيافة ثم قال : وأما قول فتح الله من غير كلفة ، وذكر كلاما في الضيافة ثم قال الخير خير من

الصمت ، والصمت خير من قول الشر ، وذلك أنه أمره بلام الأمر لقول الخير ، وبدأ به على الصمت . ومن قول الخير : الإبلاغ عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وتعليم المسلمين ، والأمر بالمعروف عن علم ، وإنكار المنكر عن علم ، والإصلاح بين الناس ، وأن يقول للناس حسنا ، ومن أفضل الكلمات كلمة حق عند من نخاف ويرجى في ثبات وسداد .

## الْحَدِيثُ السَّادِسَ عَشرَ

عَنْ أَبِي هُرْيرَةَ رَضَى الله تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ : أَوْصِني ، قَالَ لِلنَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ : أَوْصِني ، قَالَ « لا تَغْضَبْ » . « لا تَغْضَبْ » . رَوَاهُ البُخارِيُّ رَوَاهُ البُخارِيُ

قال صاحب الإفصاح: من الجائز أن الذي صلى الله عليه وسلم علم من هذا الرجل كثرة الغضب فخصه بهذه الوصية ، وقد مدح الذي صلى الله عليه وسلم الذي بملك نفسه عند الغضب فقال (ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي بملك نفسه عند الغضب ) ومدح الله تعالى الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ، وقد روى عن الذي صلى الله عليه وسلم أنه قال (من كظم غيظه وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الحلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور ما شاء ) وقد جاء

فى الحديث (إن الغضب من الشيطان) ولهذا يخرج به الإنسان من اعتدال حاله ، ويتكلم بالباطل ، ويرتكب المذموم ، وينوى الحقد والبغضاء وغير ذلك من القبائح المحرّمة ، كل ذلك من الغضب أعاذنا الله منه . وقد جاء فى حديث سليمان بن صرد (إن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم تذهب الغضب ) وذلك أن الشيطان هو الذى يزين الغضب ، وكل من حرص على ما تحمد عاقبته فإن الشيطان يغويه ويبعده من رضى الله عز وجل ، فالاستعاذة بالله منه من أقوى السلاح على دفع كيده ،

# الْحَدِيثُ السَّابِعَ عَشَرَ

عَنْ أَبِي يَعْلَى شَدَّادِ بْنِ أَوْسِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ أُوسِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و آلِهِ وسَلَّمَ قَالَ « إِنَّ اللهُ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ ، ولْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ القِتْلَةَ وإِذَا ذَبَحْتُمُ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ ، ولْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ولْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ » . رَوَاهُ مُسْلِمُ شَفْرَتَهُ ولْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ » .

<sup>(</sup>القتلة) بكسر القاف: وهي الهيئة والحالة، و(الذبحة) بكسر الذال ويضم. وقد جاء في بعض روايات هـذا الحديث ( فأحسنوا الذبح) بغيرهاء وهو بالفتح: مصدر، وبالهاء والكسر: الهيئة والحالة

وقوله (وليحد أحدكم شفرته) هو بضم الياء من أحد . يقال : أحد السكن وحد ها واستحد ها . قوله (فأحسنوا القتلة) عام في القتل من الذبائح ، والقتل قصاصاً أوفي حد ونحو ذلك . وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد كثيرة . ومعنى إحسان القتل : أن يجتهد في ذلك ولايقصد التعذيب . وإحسان الذبح في البهائم : أن يرفق بالبهيمة ولايصرعها بغتة ، ولايجرها من موضع إلى موضع ، وأن يوجهها إلى القبلة ويسمى ويحمد، ويقطع الحلقوم والودجين ، ويتركها إلى أن تبرد، والاعتراف لله تعالى بالمنة والشكر على نعمه ، فإنه سبحانه سخر لنا ما لو شاء لحرمه علينا .

#### الحَدِيثُ الثَّامِنَ عَشَر

عَنْ أَبِي ذَرِّ جُنْدُبِ بْنِ جُنادَةً ، وأَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مُعاذَ بْنِ جَبَلِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُما عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قالَ : « اتَّقِ اللهَ حَيْثُما كُنْتَ ، وأَتْبِعِ السَّيئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُها ، وخالَــقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ » .

رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وقالَ : حدِيثٌ حَسَنٌ ، وفي بَعْضِ النُّسَخ : حَسَنٌ صَحِيحٌ .

مناقب أبى ذر كثيرة ،أسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وأمره أن يلحق بقومه ، فلما رأى حرصه على المقام معه بمكة وعلم أنه لايقدر على ذلك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها ) وهذا موافق لقوله تعالى (إن الحسنات يذهبن السيئات ) وقوله (وخالق الناس بحلق حسن) معناه : عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به ، واعلم أن أثقل مايوضع في الميزان الخلق الحسن . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن أحبكم إلى وأقربكم منى مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا ) وحسن الخلق من صفات النبين والمرسلين وخيار المؤمنين : لايجزون بالسيئة السيئة ، بل يعفون ويصفحون ويحسنون مع الإساءة إليهم

## الْحَدِيثُ التَّاسِعَ عَشَر

عَنْ أَبِي العَبَّاسِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله تَعالَى عَنْهُمَا قَالَ : كُنْتُ خَلْفَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَوْماً فَقَالَ « يَا غُلامُ ، إِنِّي أَعَلِّمُكَ كَلِمات : احْفَظِ الله يَحْفَظِ الله يَحْفَظِ الله يَحْفُظُ الله يَحِدُهُ تُجاهَكَ ، إِذَا الله سَأَلْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ ، وإِذَا الله تَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ ، وإذا الله تَعَنْتُ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ ، وإذا الله تَعْنَتُ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ ، وإذا الله تَعْنَتُ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ ، وإذا الله يَعْنُ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْ لَمْ

يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ ، وإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ ، وإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ ، رُفِعَتِ الْأَقْلامُ وجَفَّت الصَّحُفُ».

رَوَاهُ النَّرْمِذِيُّ وقالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وفى رواية غَيْرِ التَّرْمِذِى « احْفَطِ اللهُ تَجِدْه أَمامَكَ ، تَعَرَّفُ إِلَى اللهِ فى الرَّخاءِ يَعْرِفْكَ فى الشَّدَة ، ومَا وَاعْلَمْ أَنَّ مِا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ ، ومَا أَصْابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ ، ومَا أَصابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ ، واعْلَم أَنَّ النَّصْرَ مَعَ أَصابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخطِئك ، واعْلَم أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ ، وأَنَّ الفَرَجَ مَعَ الكرْب ، وأَنَّ مَعَ العُسْرِ يُسُرا » .

مناقب عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أكثر من أن تحصر ، وقد دعا له النبى صلى الله عليه وسلم فقال ( اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل ) ودعا له بأن يؤتى الحكمة مرتين ، وثبت عنه أنه رأى جبريل مرتين ، وهو بحر هذه الأمة وحبرها : وقد رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا للوصية مع صغره . فقال له ( احفظ الله يحفظك ) ومعناه:

كن مطيعًا لربك ، مؤتمرًا بأوامره ، منتهيًا عن نواهيه . وقوله ( احفظ الله تجده تجاهك ) أي اعمل له بالطاعة ولا يراك في مخالفته ، فإنك تجده تجاهك في الشدائد كما جرى للثلاثة الذين أصابهم المطر فأووا إلى غار فانحدرت صخرة فانطبقت عليهم ، فقالوا : انظروا ماعملتم من الأعمال الصالحة فاسألوا الله تعالى بها . فإنه ينجيكم . فذكر كل واحد منهم سابقة سبقت له مع ربه ، فانحدرت عنهم الصخرةفخرجوا بمشون وقصتهم مشهورة في الصحيح . وقــوله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِذَا سَأَلَتَ فَاسَأَلُ اللَّهُ وَإِذَا اسْتَعَنَّتَ فَاسْتَعَنَّ بِاللَّهُ ﴾ أرشده إلى التوكل على مولاه ، وأن لايتخذ إلها سواه ، ولا بتعلق بغيره في جميع أموره ماقل منها وما كثر ، وقال الله تعالى ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) فبقدر مايركن الشخص إلى غير الله تعالى بطلبه أو بقلبه أو بأمله فقد أعرض عن ربه بمن لايضره ولا ينفعه ، وكذلك الحوف من غبر الله . وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال (واعلم أن الأمة لـــو اجتمعت على أن ينفعوك بشي لم ينفعوك إلا بشي قد كتبه الله لك ) وكذلك في الضرّ ، وهذا هو الإيمان بالقدر ، والإنمان به واجب خبره وشره ، وإذا تيقن المؤمن هذا ، فما فائدة سوال غير الله والاستعانة به؟ وكذلك إجابة الخليل عليه الصلاة والسلام جبريل عليه السلام حنن سأله وهو في الهواء : ألك حاجة ؟ قال : أما إليك فلا . وقوله ( رفعت الأقلام وجفت الصحف ) هذا تأكيد أيضًا لما تقدّم : أي لايكون خلاف ما ذكرت لك بنسخ ولا تبديل .

ثم قال ( واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا ) فنبهه على أن الإنسان في الدنيا ـــ ولا سيما الصالحون ـــ

معرّضون للمصائب ، لقوله عز وجل ( ولنبلونكم بشيّ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمـــرات فربشر الصابرين . الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون . أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون) وقال تعالى ( إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ) .

### الْحَدِيثُ الْعِشْرُونَ

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرِهِ الْأَنْصَارِيِّ البَدْرِي وَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : لا إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَام النَّبُوَّةِ الْأُولَى : إِذَا لَمْ تَسْتَح ِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ » . رَوَاهُ البُخارِي

معنى قوله ( من كلام النبوة الأولى ) أن الحياء لم يزل ممدوحا مستحسنا مأمورا به لم ينسخ فى شرائع الأنبياء الأولين . وقول ( فاصنع ماشئت ) فيه وجهان ، أحدهما : أن يكون خرج بلفظ الأمر على معنى الوعيد والتهديد ، ولم يرد به الأمر ، كقوله ( اعملوا ماشئم ) فإنه وعيد : لأنه قد بين لهم ما يأتونه وما يتركون . وكقول النبى صلى الله عليه وسلم ( من باع الخمر فليشقص الخنازير ) لم يكن فى هذا إباحة تشقيص الخنازير . الوجه الثانى : أن معناه : ائت كل ما لم يستحيا

منه إذا ظهر فاعله ، ونحو هذا قوله صلى الله عليه وسلم ( الحياء من الإيمان ) معناه : أنه لما كان يمنع صاحبه من الفواحش ومحمل على البر والحبر ، كما يمنع الإيمان صاحبه من ذلك ومحمله على الطاعات صار بمنزلة الإيمان ، لمساواته له في ذلك ، والله أعلم .

## الْحدِيثُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ

عَنْ أَبِي عَمْرٍو - وقِيلَ أَبِي عَمْرَةَ - سُفْيانَ ابْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ قُلْ لِي في الإِسْلامِ قَوْلًا لِاأَسْأَلُ عَنْهُ أَحَداً غَيْرَكَ ، قالَ « قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ ، ثُمَّ اسْتَقِمْ ».

## رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

معنى قوله (قل لى فى الإسلام قولا لا أسأل عنه أحداً غيرك) أى علمنى قولا جامعا لمعانى الإسلام واضحا فى نفسه ، بحيث لا محتاج إلى تفسير غيرك أعمل عليه وأتقى به ، فأجابه صلى الله عليه وسلم بقوله (قل آمنت بالله ثم استقم ) هذا من جوامع الكلم التى أوتيها صلى الله عليه وسلم ، فإنه جمع لهذا السائل فى هاتين الكلمتين معانى الإسلام والإيمان كلها ، فإنه أمره أن بجد د إيمانه بلسانه متذكرا بقلبه ، وأمره أن يستقيم على أعمال الطاعات والانتهاء عن جميع المخالفات : إذ

لا تأتى الاستقامة مع شيَّ من الاعوجاج ، فإنها ضدَّه ، وهذا كقوله تعالى: ( إن الذين قالوا ربنا الله ئم استقاموا ) . . . الآية : أي آمنوا بالله وحده ثم استقاموا على ذلك وعلى الطاعة إلى أن توفاهم الله عليها . قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : استقاموا والله على طاعته ولم يروغوا روغان الثعلب . ومعناه : اعتدلوا على أكثر طاعة الله عقدا وقولا وفعلاً ، وداموا على ذلك ، وهذا معنى قول أكثر المفسرين ، وهي معنى الحديث إن شاء الله تعالى ، وكذلك قوله سبحانه ( فاستقم كمِـــا أمرت ) قال ابن عباس : مانزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع القرآن آية كانت أشق عليه من هذه الآية . لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ( شيبتني هود وأخواتها ) قال الأستاذ أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالى : الاستقامة درجة بها كمال الأمور وتمامها ، وبوجودها حصول الخيرات ونظامها ، ومن لم يكن مستقيما في حال سعيه ضاع سعيه وخاب جدَّه . قال : وقيل الاستقامة لايطيقها إلا الأكابر ، لأنها الخروج عن المعهودات ، ومفارقة الرسوم والعادات ، والقيام بين يدى الله تعالى على حقيقة الصدق ،ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( استقيموا ولن تحصوا ) وقال الواسطى : الخصلة التي بها كملت المحاسن وبفقدها قبحت المحاسن : الاستقامة ، والله أعلم .

## الْحَديثُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ ﴿

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ حابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْبِهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَاتِ ، وصُمْتُ رَمَضَانَ ، وأَخْلَلْتُ الْحَلالَ ، المَكْتُوبَاتِ ، وصُمْتُ رَمَضَانَ ، وأَخْلَلْتُ الْحَلالَ ، وحرَّمْتُ الْحَرامَ ، ولَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا ، أَذْخُلُ اللهِ وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا ، أَذْخُلُ الْحَالَ الْمَالِمُ وَوَاهُ مُسْلِمٌ وَاهُ مُسْلِمٌ وَاهُ مُسْلِمٌ . وَوَاهُ مُسْلِمٌ وَاهُ مُسْلِمٌ .

وَمَعْنَى « حَرَّمْتُ الْحَرامَ » : اجْتَنَبْتُهُ ، وَمَعْنَى « أَخْلَلْتُ الْحَلالَ » : فَعَلْتُهُ مُعْتِقِداً حِلَّهُ .

هذا الرجل السائل هو النعمان بن قوقل به بقافين مفتوحتين - قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى : الظاهر أنه أراد بقوله ( وحرّمت الحسرام ) أمرين ، أحدهما : أن يعتقد كونه حراما ، والثانى : أن لايفعله بخلاف تحليل الحلال ، فإنه يكفى فيه مجرّد اعتقاده حلالا ، قال صاحب المفهم : لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم للسائل في هذا الحديث شيئاً من التطوّعات على الجملة ، وهذا يدل على جواز ترك التطوعات على الجملة لكن من تركها ولم يفعل شيئاً فقد فوّت على نفسه ربحا عظيما وثواباً جسيما ، ومن داوم على ترك شيء من السنن نفسه ربحا عظيما وثواباً جسيما ، ومن داوم على ترك شيء من السنن

كان ذلك نقصا في دينــه وقدحا في عدالته ، فإن كان تركه تهاونا ورغبة عنها كان ذلك فسقا يستحق به ذما . قال علماؤنا : لو أن أهل بلدة تواطئوا على ترك سنة لقوتلوا عليها حتى يرجعوا ، ولقد كان صدر الصحابة رضى الله عنهم ومن بعدهم يثابرون على فعل السنن والفضائل مثابرتهم على الفرائض ، ولم يكونوا يفرقون بينهما في اغتنام ثوابها ، وإنما احتاج أثمة الفقهاء إلى ذكر الفرق لما يترتب عليه من وجوب الإعادة وتركها وخوف العقاب على الترك ونفيه إن حصل ترك بوجه ما . وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تنبيهه على السنن والفضائل تسهيلا وتيسَّرا لقرب عهده بالإسلام، لئلا يكون الإكثار من ذلك تنفيراً له ، وعلم أنه إذا تمكن في الإسلام وشرح الله صدره رغب فيما رغب فيه غيره ، أو لئــــلا يعتقد أن السنن والتطوعات واجبة فتركه لذلك . وكذلك في الحديث الأخبر : أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فأخبر أنها حمس ، فقال : هل على غيرها ؟ قال ( لا ، إلا أن تطرّع ) ثم سأله عن الصرم والحج والشرائع فأجابه ثم قال في آخر ذلك : والله لا أزيد عـــلي هذا ولا أنقص منه ، فقـــال ( أفلح إن صدق ) ــ وفي رواية ( إن تمسك بما أمر به دخل الجنة ) وهذا يسمى ــ بمحافظته على فرائضه وإيقامها والإتيان بها في أوقاتها من غير إخلال بها ــ فلاحا كثير الفلاح والنجاح ، وليتنا وفقنا كذلك، ومن أتى بالفرائض وأتبعها النوافل كان أكثر فلاحا منه . وإنما شرعت لتتميم الفرائض ، فهذا السائل والذي قبله إنما تركهما النبي صلى الله عليه وسلم تسهيلا عليهما إلى أن تنشرح صدورهما بالفهم عنه والحرص على تحصيل المندوبات فيسهل عليهما .

#### الْحَديثُ الثَّالثُ والْعشْرُونَ

عَنْ أَبِي مالكِ الْحَارِثِ بْنِ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
قالَ : قــالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْه و آله وسَلَّم « الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ ، والْحَمْدُ لله تَمْلَأُ الميزانَ ، والطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ ، والْحَمْدُ لله تَمْلَأُ الميزانَ ، وسُبْحانَ الله والحَمْدُ للهِ تَمْلَآنِ \_ أَو تَمْلَأُ \_ ما بَيْنَ السَّماءِ والأَرْض ، والصَّلاة نُورٌ ، والصَّدَقَةُ بُرْهانُ ، السَّماءِ والأَرْض ، والصَّلاة نُورٌ ، والصَّدَقَةُ بُرْهانُ ، والصَّدِقة بُرْهانُ ، والصَّبُرُ ضياءٌ ، والقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَو عَلَيْكَ ، كُلُّ النَّاسِ يَعْدُو : فَبائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتَقُها أَو مُوبِقُها » . والنَّاسِ يَعْدُو : فَبائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتَقُها أَو مُوبِقُها » . وَوَاهُ مُسْلَمٌ وَوَاهُ مُسْلَمٌ وَوَاهُ مُسْلَمٌ

هذا الحديث أصل من أصول الإسلام . وقد اشتمل على مهمات من قواعد الإسلام والدين . أما الطهور ، فالمراد به هنا الفعل – وهو بضم الطاء – على المختار .

واختلف في معناه: فقيل: إن الأجر فيه ينتهى إلى نصف أجر الإيمان ، وقيل: المراد بالإيمان هنا الصلاة ، قال تعالى ( وما كان الله ليضيع إيمانكم ) والطهارة شرط في صحة الصلاة ، فصارت كالشطر . ولا يلزم في الشطر أن يكون نصفا حقيقيا . وقيل غير ذلك . وأما قوله ( والحمد لله تملا الميزان ) فمعناه : أنها لعظم أجرها تملا مهزان الحامد لله تعالى ، وقد تظاهرت نصوص القرآن والسنة على وزن الأعمال وثقل الموازين وخفتها ، وكذلك قوله ( وسبحان الله والحمد

لله تملان - أو نملا - مابين السماء والأرنس ) وسبب عظم فسلها ما اشتملت عليه من التنزيه لله تعالى والافتقار إليه ، وقوله (تملآن أو تملآ ) ضبطه بعضهم بالتاء المثناة فوق وهو صحيح ، فالأول ضمير مثنى ، والثانى ضمير هذه الجملة من الكلام .

وقال بعضهم: بجوز ( مملآن ) بالتذكير والتأنيث ، أما التأنيث فعلى ما تقدم ، وأما التذكير فعلى إرادة النوعين من الكلام . وأما تملا ، فذكر على إرادة الذكر ، وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( والصلاة نسور ) فمعناه أنها تمنع من المعاصى وتنهى عن الفحشاء والمدكر ، ومهدى إلى الصواب ، كما أن النور يستضاء به . وقيل : معناه أن يكون آخرها نوراً لصاحبها يوم القيامة ، وقيل : إنها تكون نوراً ظاهراً على وجهه يوم القيامة ، ويكون في الدنيا أيضا على وجهه البهاء، بخلاف من لم يصل ، والله أعلم .

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: (الصدقة برهان) فقال صاحب التجريد: معناه أنه يفزع إليها، كما يفزع للبراهين، كأن العبد إذا سئل يوم القيامة عن مصرف ماله كانت له صدقاته براهين في جواب هذا السؤال. فيقول: تصدقت به. وقال غيره: معناه أن الصدقة حجة على إيمان فاعلها، لأن المنافق يمتنع منها لكونه لايعتقدها، فمن تصدق استدل بصدقته على قوة كمانه، والله أعلم،

وأما قوله صلى الله عليه وسلم ( والصبر ضياء ) فمعناه : الصبر المحبوب في الشرع وهو الصبر عسلى طاعة الله تعالى والصبر عن معصيته ، والصبر أيضا على النائبات وأنواع المكاره في الدنيا . والمراد

أن الصبر محمود لايزال صاحبه مستضيئاً به مهتديا مستمرًا على الصواب.

قال إبراهيم الخواص: الصبر هو الثبات على الكتاب والسنة . وقيل: الصبر هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب، وقال أبو على الدقاق رحمه الله: الصبر: أن لا يعترض على المقدور، فأما إظهار البلاء على وجه الشكوى فلا ينافى الصبر. قال الله تعالى في حق أبوب عليه السلام: (إنا وجدناه صابراً نعم العبد إنه أواب) مع أنه قال: (أني مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين) والله أعلم.

وأما قوله صلى الله عليه وسلم (والقرآن حجة لك أو عليك) فمعناه ظاهر ، أى تنتفع به إن تلوته وعملت به ، وإلا فهو حجة عليك .وقوله (كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها ) معناه : أن كل إنسان يسعى لنفسه فمنهم من يبيعها لله بطاعته له فيعتقها من العذاب كما قال الله تعالى (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ومن يبيعها للشيطان والهوى باتباعها فيوبقها أى مهلكها . اللهم وفقنا للعمل بطاعتك وجنبنا أن نوبق أنفسنا بمخالفتك .

# الْحَديثُ الرَّابِعُ وَالْعَشْرُونَ

عَنْ أَبِي ذَرِّ العَفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَـنِ اللَّهِ تَعَالَى عَنْهُ عَـنِ اللَّهِ صَلَّى صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وآله وسَلَّمَ فيما يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ عَنْ رَجَلً أَنَّهُ قَـالَ « يَا عبادى ، إِنِّى حَرَّمْتُ رَبِّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَـالَ « يَا عبادى ، إِنِّى حَرَّمْتُ

الظُّلْمَ عَلَى نَفْسَى وجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّماً فَلا تَظَالَمُوا ، يَا عبادى ، كُلُّكُمْ ضالُّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فاسْتَهْدُوني أَهْدَكُمْ ، يَا عبادى ، كُلكُمْ جَائعٌ إِلَّا مَن أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعَمُونِي أَطْعَمْكُمْ ، يَا عِبادِي ، كُلُّكُمْ عَارِ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ : يَا عبادي ، إِنَّكُمْ تُخْطئُونَ بِالَّلَيْلِ والنَّهارِ وأَنَا أَغْفُرُ الذُّنُوبَ جَميعــاً فَاسْتَغْفُرُونِي أَغْفُرُ لَكُمْ ، يَا عبادى ، إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضُرِّى فَتَضُرُّوني ولَنْ تَبْلُغُوا نَفْعيٰ فَتَنْفَعُونِي ، يًا عبادى ، لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وآخرَكُمْ وإِنْسَكُمْ وجنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْب رَجُل واحد منْكُمْ مازادَ ذٰلكَ في مُلْكي شَيْئًا : يَا عبادي ، لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ و آخرَكُمْ وإِنْسَكُمْ وجنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ واحد منْكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا : يَا عبادي ، لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وآخرَكُمْ وإِنَسْكُمْ وجنَّكُمْ قامُوا فـــى صَعيد واحد فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ واحد مَسْأَلَتَــهُ مَا نَقَصَ ذَلكَ ممَّا عَنْدى إِلَّا كَمَا يُنْقِصُ المِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ البَحْرَ ، يَا عبادى ، إِنَّمَا هَى أَعْمَالكُمْ أُدْخِلَ البَحْرَ ، يَا عبادى ، إِنَّمَا هَى أَعْمَالكُمْ أُخْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا فَمَنْ وَجَلَدَ خَيْرًا فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا فَلْيَحْمَد الله ومَنْ وَجَلَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلا يَلُومَنَّ إِلَّا فَلْيَحْمَد الله ومَنْ وَجَلَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ » .

قوله: ( إنى حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما ) قال بعض العلماء : معناه لاينبغي لى ولايجوز علىّ كما قال تعالى: (وماينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ) فالظلم محال في حق الله تعالى . قال بعضهم في هذا الحديث : لايسوغ لأحد أن يسأل الله تعالى أن محكم له على خصمه إلا بالحق بقوله سبحانه: ( إني حرّمت الظلم على نفسي ) فهو سبحانه لايظلم عباده ، فكيف يظن ظان أنه يظلم عباده لغبره ؟ وكذلك قال ( فلا تظالموا ) المعنى : المظلوم يقتص له من الظالم ، وحذفت إحدى التاءين تخفيفًا ، أصله : فلا تتظالموا . وقوله: ( كلكم ضال إلا من هديته . . . وكلكم عـــار إلا من كسوته . . . وكلكم جائع إلا من أطعمته ) تنبيه على فقرنا وعجزنا عن جلب منافعنا ودفع مضارّنا إلا أن يعيننا الله سبحانه على ذلك ، وهو يرجع إلى معنى : (لاحول ولا قوّة إلا بالله ) وليعلم العبد أنه إذا رأى آثار هذه النعمَّة عليه أن ذلك من عند الله ، ويتعين عليه شكر الله تعالى وكلما ازداد من ذلك يزيد في الحمد والشكر لله تعالى ، وقوله: ( فاستهدوني أهدكم ) أي اطلبوا مني الهداية

أهدكم ، والجملة في ذلك أن يعلم العبد أنه طلب الهداية من مولاه فهداه ، ولو هداه قبل أن يسأله لم يبعد أن يقول : إنما أوتيته على علم عندى ، وكذلكِ ( كلكم جائع ) إلى آخره ، يعنى أنه خلق الخلق كلهم ذوى فقر إلى الطعام ، فكل طاعم كان جائعا حتى يطعمه الله بسوق الرزق إليه ، وتصحيح الآلات التي هيأها له ، فلا يظن ذو الثروة أن الرزق الذي في يده وقد رفعه إلى فيه أطعمه إياه أحد غير الله تعالى . وفيه أيضا أدب للفقراء ، كأنه قال : لا تطلبوا الطعام من غيرى ، فإن هؤلاء الذين تطلبون منهم أنا الذي أطعمهم ( فاستطعموني أظعمكم ) وكذلك ما بعده . وقوله: ﴿ إِنَّكُمْ تَخْطُئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ في هذا الكلام من التوبيخ مايستحي منه كل مؤمّن . وكذلك أن الله خلق الليل ليطاع فيه ويعد<sup>(١)</sup> بالإخلاص حيث تسلم الأعمال فيه غالبا من الرياء والنفاق ، أفلا يستحى المؤمن أن لاينفق الليل حيث تسلم الأعمال فيه غالبا من الرياء والنفاق ، أفلا يستحى المؤمن أن لاينفق الليل والنهار <sup>(٢)</sup> فإنه خلق مشهودا من الناس ، فينبغي من كل فطن أن يطيع الله فيه أيضا ولايتظاهر بنن الناس بالمخالفة ، وكيف محسن بالمؤمن أن نخطئً سرا أو جهرا ، لأنه سبحانه وتعالى قد قال بعد ذلك: ﴿ وَأَنَا أَغْفُـــر الذنوب جميعا ) فذكر الذنوب بالألف واللام التي للتعريف وأكدها بقوله (جميعاً ) وإنما قال ذلك قبل أمره إيانا بالاستغفار لئلا يقنط أحد من رحمة الله لعظم ذنب ارتكبه .

<sup>(</sup>١) هكذا في النص المنقول عنه والاصح ( يعبد ) (ط) •

<sup>(</sup> ٢ ) العبارة فيما يبدو ( افلا يستحى المؤمن أن لاينفق النهار ) والــكلام بمـدها يدل على ذلك أذ في النهار يشهـد الناس مايقع فيه من الأعمال ، ولقـابلة ( أن لاينفق الليل ) قبلها ( ط ) •

قوله: ( يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ) . . . . الى آخره : فيه ما يدل على ان تقوى المتقن رحمة لهم ، وأنها لاتزيد فى ملكه شيئاً ، وأما قوله: ( لو أن أوّلكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا فى صعيد واحد ) . إلى آخره ، ففيه تنبيه الحلق على أن يعظموا المسألة ويوسعوا الطلب ، ولايقتصر سائل ، ولايختصر طالب ، فإن ماعند الله لاينقص ، وخزائنه لاتنفد ، فلا يظن ظان أن ما عند الله يغيضه الإنفاق ، كما قال صلى الله عليه وسلم فى الحديث الآخر ( يد الله ملامى لايغيضها نفقة سحاء الليل والنهار ، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يغض ما فى يمينه ) وسر ذلك أن قدر ته صالحة للإيجاد دائما ، لا يجوز عليها عجز ولا قصور ، والممكنات قدر ته صالحة للإيجاد دائما ، لا يجوز عليها عجز ولا قصور ، والممكنات هذا مثل قصد به التقريب إلى الأفهام بما نشاهده .

والمعنى : أن ذلك لاينقص مما عنده شيئاً . والمخيط بكسرالميم وإسكان الحاء وفتح الياء ب : هو الإبرة . وقوله : (إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها ، فمن وجد خبراً فليحمد الله ) يعنى لايسند طاعته وعبادته من عمله لنفسه ، بل يسندها إلى التوفيق ومحمد الله على ذلك ، وقوله (ومن وجد غير ذلك ) لم يقل ومن وجد شرا ، يعنى : ومن وجد غير الأفضل فلا يلومن إلا نفسه ، أكد ذلك بالنون تجذيراً أن يخطر في قلب عامل أن اللوم تستحقه غير نفسه ، والله أعلم.

## الْحَدِيثُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ

عَنْ أَبِي ذُرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْضًا أَنْ نَاساً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعالَى عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّنُورِ بِالْأَجُورِ : يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي ويَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ ،ويَتَصَدَّقُونَ بِفُضُول أَمْوالهم ، قَالَ: « أَوَ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَاتَصَدَّقُونَ : إِنَّ بِكُلِّ تَحْمِيدَة صَدَقَةً ، وكُلِّ تَهْلِيلَة صَدَقَةً ، وأُمْسِ بِمَعْرُو فِ صَدَقَةً ، ونَهْى عَنْ مُنْكُر صَدَقَةً ، وفسى بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةً ، قالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيَاتِي أَحَدُنَا شَهُوَتَهُ ويَكُونُ لَهُ فِيها أَجْرٌ ؟ قالَ « أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَها فَي حَرام أَكَانَ عَلَيْهِ وزْرٌ ؟ فَكَذَٰلِكَ إِذَا وَضَعَها في الْحَلال كانَ لَهُ أَجْرٌ ».

رَوَاهُ مُسْلَّمُ

الدثور ــ بضم الدال ــ : جمع دنر بفتحها ، وهو المال الكثير . وقوله : (أو ليس قد جعل الله لكم ماتصد قون ) الرواية فيه بتشديد الصاد والدال جميعاً ، وبجوز في اللغة تخفيف الصاد .

وفى هذا الحديث فضيلة التسبيح وسائر الأذكار ، والأمسر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وإحضار النية فى المباحات ، وإنما تصير طاعات بالنيات الصادقات ، وفيه دليل على جواز سؤال المستفى عن بعض مايخفى علمه من الدليل إذا علم من حال المسؤول أنه لايكره ذلك ولم يكن فيه سوء أدب ، وذكر العالم الدليل على بعض ما يخفى على السائل .

وقوله (وأمر بمعروف صدقة ونهى عن منكر صدقة) إشارة إلى ثبوت حكم الصدقة فى كل فرد من أفراد الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر آكد منه فى التسبيح وما ذكر بعده: لأن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض كفاية ، وقد يتعن ، بخلاف الأذكار التى تقع نوافل، وأجر الفرائض أكثر من أجر النفل . كما دل عليه قوله عز وجل (وما تقرّب إلى عبدى بشئ أحب إلى مما افترضته عليه ) رواهالبخارى

قال بعض العلماء : يزيد ثواب الفرض على ثواب النفل سبعين درجة واستأنس له بحديث . وأما قوله صلى الله عليه وسلم ( فى بضع أحدكم صدقة ) هو بضم الباء ويطلق على الجماع ، وعلى الفرج نفسه، وكلاهما يصح إرادته هاهنا . وقد تقدّم أن المباحات تصير بالنيات طاعات ، فالجماع يكون عبادة إذا نوى به الإنسان قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف ، أو طلب ولد صالح ، أو إعفاف نفسه أو

روجته ، أو غير ذلك من المقاصد الصالحة ، وقولهم : يارسول الله أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال ( أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر ؟ ) . . . إلى آخره : فيه جواز القياس ، وهو مذهب العلماء ، ولم تحالف فيه إلا أهل الظاهر . وأما المنقول عن التابعين ونحوهم من ذم القياس فليس المراد به القياس الذي يعهده الفقهاء المجتهدون ، وهدذا القياس هدو قياس العكس . واختلف الأصوليون في العمل به ، والحديث دليل لمن عمل به .

## الْحَدِيثُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُون

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ « كُلُّ سُلامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْم تَطْلُع فِيهِ الشَّمْسُ : تَعْدِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ صَدَقَةٌ ، وتُعِينُ الرَّجُلَ في دَابَّتهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْها أَو تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْها مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ ، والكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ وَمَدَقَةٌ ، والكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ وَتَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَةِ صَدَقَةٌ ، والكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ وَتَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ ، والكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ وَتَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ ، والكَلِمَةُ الطَّيْبَةُ وَتَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيْبَةُ وَتَمْشِيهَا إِلَى الصَّلِيقِ صَدَقَةٌ ، والكَلِمَةُ الطَّيْبِقُ صَدَقَةٌ » وتُعْمِيلُ الْأَذِي عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ » وتُعْمِيلُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ » وتُعِيفُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ » وتُمْشِيها اللهَ السَّلِهُ اللَّهُ الْفَرِيقِ صَدَقَةً » والمَالِقُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ الْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللل

رَواهُ البُخارِي ومُسْلِمُ

قوله: (سلامى) بضم السين المهملة وتخفيف اللام: وهى المفاصل والأعضاء، وقد ثبت فى صحيح مسلم أنها ثلاثمائة وستون. قال القاضى عياض: وأصله عظام الكف والأصابع و الأرجل. ثم استعمل فى سائر عظام الجسد ومفاصله.

قال بعض العلماء: المراد صدقة ترهيب وترغيب لا إيجابو إلزام: وقوله: (يعدل بين الاثنين صدقة) أي يصلح بينهما بالعدل.

وفى حديث آخر من رواية مسلم ( يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة ، فكل تسبيحة صدقة ، وكل تحميدة صدقة ، وكل تهليلة صدقة ، وكل تكبرة صدقة ، وأمر بالمعروف صدقة ، ونهى عن المنكر صدقة ، وبجزى من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ) أى يكفى من هذه الصدقات عن هذه الأعضاء ركعتان ، فإن الصلاة عمل لجميع أعضاء الجسد ، فإذا صلى فقد قام كل عضو بوظفيته ، والله أعلم .

# الْحَدِيثُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُون

عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَن النَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَن النَّبِيِّ صَلَّى طَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ قالَ « البرِّ حُسْنُ الخُلُقِ ، والإِثْمُ ما حاكَ في نَفْسِكَ وكرِهتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ ، .

وعَنْ وابِصَةَ بْنِ مَعْبِد رَضِيَ اللهُ تَعالَى عَنْهُ قالَ : أَتَبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : « جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ البِرِّ ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، قالَ : « اسْتَفْتِ قَلْبَك ، البرُّ ما اطْمَأَنَّتْ إلَيْهِ النَّفْسُ واطْمَأَنَّ إلَيْهِ النَّفْسِ واطْمَأَنَّ إلَيْهِ النَّفْسِ واطْمَأَنَّ إلَيْهِ النَّفْسِ واطْمَأَنَّ إلَيْهِ النَّفْسِ وتَرَدَد في الصَّدْرِ وإنْ أَفْتاكَ الناسُ وأَفْتَوْكَ » . وتردد في الصَّدْرِ وإنْ أَفْتاكَ الناسُ وأَفْتَوْكَ » . حَدِيثُ حَسَنُ . رَوَيْنَاهُ في مُسْنَدَى الْإِمامَيْنِ أَحْمَدِ بْنِ حَدَيثُ حَسَنُ . رَوَيْنَاهُ في مُسْنَدَى الْإِمامَيْنِ أَحْمَدِ بْنِ حَدَيْلُ والدَّارِمِي بإِسنادٍ حَسَنٍ .

قوله صلى الله عليه وسلم ( البر حسن الخلق ) يعنى : أن حسن الخلق أعظم خصال البر ، كما قال ( الحج عرفة ) . أما البر فهو الذى يبر فاعله ويلحقه بالأبرار وهم المطيعون لله عز وجل .

والمراد بحسن الخلق: الإنصاف في المعاملة، والرفق في المحاولة، والعدل في الأحكام، والبذل في الإحسان، وغير ذلك من صفات المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى فقال في سورة الأنفال (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا) وقال تعالى (التائبون العابدون الحامدون) إلى قوله (وبشر المؤمنين) وقال (قدم أفلح المؤمنون) إلى قوله

(أولئك هم الوارثون) وقال: (وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا) إلى آخر السورة ، فمن أشكل عليه حاله فليعرض نفسه على هذه الآيات ، فوجود جميعها علامة حسن الخلق ، وفقد جميعها علامة سوء الخلق ، ووجود بعضها دون بعض يدل على البعض دون البعض ، فليشغل بحفظ ما وجده وتحصيل مافقده ، ولا يظن ظان أن حسن الخلق عبارة عن لين الجانب ، وترك الفواحش والمعاصى فقط ، وأن من فعل ذلك فقد هذب خلقه ، بل حسن الخلق ماذكرناه من صفات المؤمنين ، والتخلق بأخلاقهم . ومن حسن الخلق احتمال الأذى ، فقد ورد في الصحيحين : أن أعرابياً جذب برد الذي صلى الله عليه وسلم وقال : وسلم حتى أثرت حاشيته في عاتق الذي صلى الله عليه وسلم وقال الله عليه وسلم ثم ضحك وأمر له بعطاء .

وقوله ( والإثم ماحاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس ) يعنى : هو الشئ الذي يورث نفرة في القلب . وهذا أصل يتمسك به لمعرفة الإثم من البر : إن الإثم مايحوك في الصدر ويكره صاحبه أن يطلع عليه الناس ، والمراد بالناس – والله أعلم – أماثلهم ووجوههم ، لاغوغاؤهم ، فهذا هو الإثم فيتركه ، والله أعلم . .

الْحَدِيثُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ

عَنْ أَبِي نَجِيح العِرْبَاضِ بْنِ سارِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ

تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : وعَظَنا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ مَوْعِظَةً وجلَتْ مِنْهَا القُلُوبُ وذَرَفَتْ مِنْهِ ا العُيُونُ ، فَقُلْنا : يَا رَسُولَ اللهِ كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّع فَأَوْصِنا ، قالَ ﴿ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ عَـزَّ وَجَـلَّ والسَّمْعِ والطَّاعَةِ وإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ ، فَإِنَّهُ مَــنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلافاً كَثِيراً ، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتَى وسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّواجِدِ ، وإِيَّاكُمْ ومُحْدَثَاتِ الْأَمُورِ فَإِنَّا كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ ». رَواهُ أَبُو داوُدَ والتِّرْمِذِيُّ وقالَ : حَدِيث حَسَنَ صحيع.

وفى بعض طرق هذا الحديث: إن هذه موعظة مودع ، فماذا تعهد إلينا ؟ قال (لقد تركتكم على البيضاء ، ليلها كنهارها لايزيغ عنها إلا هالك) قوله: موعظة بليغة: يعنى بلغت إلينا وأثرت في قلوبنا ، ووجلت منها القلوب: أى خافت ، وذرفت منها العيون: كأنه قام مقام تخويف ووعيد ، وقوله (أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة) يعنى لولاة الأمور (وإن تأمر عليكم عبد) وفي بعض الروايات (عبد حبشي).

قال بعض العلماء: العبد لايكون واليا. ولكن ضرب به المثل على التقدير وإن لم يكن ، كقوله صلى الله عليه وسلم (من بنى لله مسجداً كفحص قطاة لايكون مسجداً ، ومفحص قطاة لايكون مسجداً ، ولكن الأمثال يأتى فيها مثل ذلك .

و محتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بفساد آلأمر ووضعه في غير أهله ، حتى توضع الولاية في العبيد ، فإذا كانت فاسمعوا وأطيعوا تغليبا لأهون الضررين وهو الصبر على ولاية من لاتجوزولايته، لثلا يفضي إلى فتنة عظيمة . وقوله (وإنه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيراً) هذا من بعض معجزاته صلى الله عليه وسلم : أخبر أصحابه بما يكون بعده من الاختلاف وغلبة المنكر ، وقد كان عالما به على التفصيل ، ولم يكن بينه لكل أحد ، إنما حذر منه على العموم. وقد بن ذلك لبعض الآحاد كحذيفة وأبى هريرة ، وهو دليل على عظم علمها ومنزلتهما .

وقوله ( فعليكم بسنتي ) السنة الطريقة القويمة التي تجرى على السنن ، وهو السبيل الواضح ( وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ) يعنى الذين شملهم الهدى ، وهم الأربعة بالإجماع : أبو بكر ، وعمر وعثمان ، وعلى رضى الله عنهم أجمعين ، وأمر صلى الله عليه وسلم بالثبات على سنة الخلفاء الراشدين لأمرين ، أحدهما : التقليد لمن عجز عن النظر ، والثانى : الترجيح لما ذهبوا إليه عند اختلاف الصحابة .

وقوله ( وإياكم ومحدثات الأمور ) اعلم أن المحدث على قسمين: محدث ليس له أصل في الشريعة ، فهذا باطل مذموم . ومحدث بحمل النظر على النظر ، فهذا ليس بمذموم ، لأن لفظ « المحدث » ولفظ « البدعة » لايذمان لمجرد الاسم بل لمعنى المخالفة للسنة والداعى إلى الضلالة ، ولا يذم ذلك مطلقا ، فقد قال الله تعالى : ( ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث ) وقال عمر رضى الله عنه : نعمت البدعة هذه ، يعنى التراويح ، وأما النواجذ فهى آخر الأضراس ، والله أعلم .

## الْحَدِيثُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ

عَنْ مُعاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْــهُ قال : قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلِ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ ويُباعِدُني عَن النَّار ، قالَ : « لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيم وإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ : تَعْبُدُ اللهُ لا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وتُقِيمُ الصَّلاةَ ، وتُؤْتِي الزَّكاةَ ، وتَصُــومُ رَمَضانَ ، وتُحُبُّ البَيْتَ » ثُمَّ قالَ: « أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوابِ الْخَيْرِ ؟ : الصَّوْمُ جُنَّةٌ ، والصَّدَقَةُ تُطْفى الْخَطِيئَة كُمَا يُطْفِيُّ الْمَاءُ النَّارَ ، وصلاةُ الرَّجُلِ في جَوْفِ اللَّيْلِ » ثُمَّ تَملاً: ( تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَمن

المَضاجع . . . حتى بلغ . . . يَعْمَلُونَ ) ثُمَّ قالَ « أَلا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ وعَمُودِهِ وذرْوَةِ سَنامِهِ ؟ » قَلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ . قالَ « رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلامُ ، وعَمُودُهُ الصَّلاةُ ، وذِرْوَةُ سَنامِهِ الْجهادُ ثُمَّ قَالَ : « أَلا أُخْبِرُكَ بِمِلاَكِ ذَٰلِكَ كُلِّهِ ؟ » قُلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ الله ، فَأَخَذَ بِلسانه وقالَ « كُفَّ عَلَيْكَ هـذا » قُلْتُ : يَا نَبِيَّ الله ، وإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ به ؟ فَقالَ « تَكِلتْكَ أَمُّكَ ، وهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ في النَّارِ عَلَى وُجُوههِمْ \_ أَو قالَ عَلَى مَناخرِهمْ \_ إِلَّا حَصائدُ أَلْسُنَتهم ؟

رَواهُ التَّرْمذيُّ وقالَ : حَديثُ حَسَنٌ صَحيح

قوله صلى الله عليه وسلم: ( لقد سألت عن عظيم ، وإنه ليسير على من يسره الله عليه ) يعنى على من وفقه الله له ، ثم أرشده لعبادته مخلصا له الدين : يعبد الله لايشرك به شيئا ، ثم قال : ( وتقيم الصلاة ) إقامتها : الإتيان بها على أكمل أحوالها ، ثم ذكر شرائع الإسلام . من

الزكاة والصوم والحج . ثم قال : « ألا أدلك على أبواب الحر ؟ الصوم جنة ، المراد بالصوم هنا : غير رمضان ، لأنه قد تقدّم ، ومراده الإكثار من الصوم . ( والجنة ) المجنّ أي الصوم سترة لك ووقاية من النار ، ثم قال : ( والصدقة تطفئ الحطيثة ) أراد بالصدقة هنا غير الزكاة ثم قال : ( وصلاة الرجل في جوف الليل ) ثم تلا : ( تتجافي جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفًا وطمعًا ومما رزقناهم ينفقون . فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرّة أعن جزاء بما كانوا يعملون ﴾ معناه : أن من قام في جوف الليل وترك نومه ولذته وآثر على ذلك مايرجُوه من ربه فجر اواه مافي الآية من قوله ( فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرّة أعن جزاء بما كانوا يعملون ) وقد جاء في بعض الأخبار : أن الله تعالى يباهى بقوّام الليل في الظلام يقول : ( انظروا إلى عبادى وقد قاموا في ظلم الليل حيث لايراهم أحد غيري : أشهدكم أني قد أبحتهم دار كرامتي ) ثم قال: ( ألا أخبرك برأس الأمر ) . . . إلى آخره : جعل الأمر كالفحل من الإبل ، وجعل الإسلام رأس هــــذا الأمر ، ولا يعيش الحيوان بغير رأس . ثم قال ( وعموده الصلاة ) عمود الشيء هو الذي يقيمه مما لاثبات له في العادة بغير عمود. وقوله : ( وذروة سنامه الجهاد ) وذروة كل شيء أعلاه ، وذروة سنام البعير : طرف سنامه ، والجهاد لا يقاومه شيٌّ من الأعمال ، كما روى أبو هريرة قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : دلني على عمل يعدل الجهاد ، قال ( لا أجده ) ثم قال ( هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك ، فتقوم ولاتفتر وتصوم وَلا تَفطر ؟ ) فقال : ومن يستطيع ذلك ؟ . وقوله: (ألا أخبرك بملاك ذلك كله ؟) قلت: بلى يارسول الله: قال: فأخذ بلسانه ثم قال: (كف عليك هذا) ... إلى آخره: حضه أولا على جهاد الكفر، ثم نقله إلى الجهاد الأكبر، وهو جهاد النفس وقمعها عن الكلام فيما يؤذيها ويرديها، فإنه جعل أكثر دخول الناس النار بسبب ألسنتهم حيث قال: ( ثكلتك أمتك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم - أو قال على مناخرهم - إلا حصائد ألسنتهم ؟) وقد تقد م في الحديث المتفق عليه (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت) وفي حديث آخر (من يضمن لى ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة).

#### الْحَدِيثُ الثَّلاَثُون

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَة الْخُشْنِيِّ جُرْثُوم بْنِ نَاشِرِ رَضِي اللهِ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قالَ «إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قالَ «إِنَّ اللهَ تَعالَى فَرَضَ فَرائِضَ فَلا تُضَيِّعُوها ، وحَدَّ حُدُوداً فَلا تَعْتَدُوها ، وحَرَّمَ أَشْياءَ فَلا تَنْتَهِكُوها ، وسَكَتَ فَلا تَعْتَدُوها ، وسَكَتَ عَنْ أَشْياءَ زَحْمَةً لَكُم غَيْرَ نِسْيانِ فَلا تَبْحَثُوا عَنْها » . حَدِيثٌ حَسَنٌ رَواهُ الدَّارَ قُطْنِيُّ وغَيْرُهُ .

قوله ( فرض ) أى أوجب وألزم . وقوله ( فلا تنتهكوها ) أىفلا

تدخلوا فيها . وأما النهى عن البحث عما سكت الله عنه فهو موافق لقوله صلى الله عليه وسلم ( ذرونى ما تركتكم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثر مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم ) .

قال بعض العلماء: كانت بنو إسرائيل يسألون فيجابون ويعطون ما طلبوا حتى كان ذلك فتنة لهم ، وأدتى ذلك إلى هلاكهم ، وكان الصحابة رضى الله عنهم قد فهموا ذلك وكفوا عن السؤال إلا فيما لابد منه ، وكان يعجبهم أن يجئ الأعراب يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمعون ويعون .

وقد بالغ قوم حتى قالوا: لايجوز السؤال فى النوازل للعلماء حتى تقع ، وقد كان السلف يقولون فى مثلها: دعوها حتى تنزل ، إلا أن العلماء لما خافوا ذهاب العلم : أصلوا وفرعوا ومهدوا وسطروا .

واختلف العلماء فى الأشياء قبل ورود الشرع بحكمها: أهل هي على الحظر ، أو على الإباحة ، أو الوقف ؟ على ثلاثة مذاهب ، وذلك مذكور فى كتب الأصول .

### الْحَدِيثُ الْحَادِي وَالثَّلاثُونَ

عَنْ أَبِى العَبَّاسِ سَهْل بنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهِ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ و آلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، دُلَّنَى عَلَى عَمَلِ إِذَا

عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللهُ وأَحَبَّنِي النَّاسُ: فَقَالَ « ازْهَدْ فَي النَّاسُ يَحِبُّكَ اللهُ ، وازْهَدْ فِيما عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ اللهُ » . النَّاسُ » .

حَدِيثٌ حَسَنٌ ، رَواهُ ابْنُ ماجَةً وغَيْرُهُ بِأَسانيد

حَسَنَة.

اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد حث على التقلل من الدنيا والزهد فيها وقال (كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل) وقال (حب الدنيا رأس كل خطيئة) وفي حديث آخر (إن الزاهد في الدنيا يريح قلبه في الدنيا والآخرة، والراغب في الدنيا يتعب قلبه في الدنيا والآخرة)

واعلم أن من فى الدنيا ضيف وما فى يده عارية ، وأن الضيف مرتحل ، والعارية مردودة ، والدنيا عرض حاضر يأكل منها السبر والفاجر ، وهى مبغضة لأولياء الله محببة لأهلها ، فمن شاركهم فى محبوبهم أبغضوه . وقد أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم السائل إلى تركها بالزهد فيها ، ووعده على ذلك حب الله تعالى وهو رضاه عنه ، فإن حب الله تعالى لعباده رضاه عنهم ، وأرشده إلى الزهد فيما فى أيدى الناس ، إن أراد محبة الناس له ، وترك حب الدنيا ، فإنه ليس فى أيدى الناس شيء يتباغضون عليه ويتنافسون فيه إلا الدنيا .

وقال صلى الله عليه وسلم ( من كانت الآخرة همه جمع الله شمله

وجعل غناه فى قلبه وأتته الدنيا وهى راغمة ، ومن كانت الدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له ) السعيد من اختار باقية يدوم نعيمها ، على بالية لاينفد عذابها .

## الْحَدِيثُ الثَّاني وَالثَّلاَثُونَ

عَنْ أَبِي سَعَيد سَعْدِ بَنِ مَالِكِ بَنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاضَرَرَ ولا ضِرَارَ » .

حَدِيثُ حَسَنُ ، رَواهُ ابْنُ ماجَـةَ والدَّارَ قُطْنِى وغَيْرُهُما مُسْنَداً . ورَواهُ مالِك في المُوطَّإِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرُو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَسْقَطَ أَبَا سَعِيدٍ ، ولَهُ طُرُقٌ يُقَوِّى بَعْضُها بَعْضًا .

اعلم أن من أضرّ بأخيه فقد ظلمه . والظلم حرام كما تقدّم في حديث أبى ذرّ (يا عبادى إنى حرّمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ) وقال النبى صلى الله عليه وسلم (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام) . وأما قوله (الاضرر والاضرار)

فقال بعضهم : هما لفظان بمعنى واحد. تكلم بهما جميعا على وجـــه التأكيـــد.

وقال ابن حبيب : الضرر عند أهل العربية الاسم ، والضرار الفعل : فمعنى ( لاضرر ) أى لايدخل أحد على أحد ضررا لم يدخله على نفسه ، ومعنى ( لاضرار ) لايضار أحد بأحد .

وقال المحلسني : الضرر هو الذي لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة . وهذا وجه حسن .

وقال بعضهم: الضرر والضرار مثل القتل والقتال، فالضرر أن تضر من لايضرك: والضرار: أن تضر من أضر بك، من غير جهة الاعتداء بالمثل والانتصار بالحق. وهذا نحو قوله صلى الله عليه وسلم (أدّ الأمانة إلى من اثتمنك ولاتخن من خانك) وهذا معناه عند بعض العلماء: لاتخن من خانك بعد أن انتصرت منه في خيانته لك، كأن النهى إنما وقع على الابتداء، وأما من عاقب بمثل ما عوقب به وأخذ حقه فليس بحائن: وإنما الحائن من أخذ ماليس له أو أكثر مما له.

واختلف الفقهاء في الذي بجحد حقا عليه ، ثم يظفر المجحود بمال للجاحد قد ائتمنه عليه ، أو نحو ذلك . فقال بعضهم : ليس له أن يأخذ حقه من ذلك لظاهر قوله ( أدّ الأمانة ولاتخن من خانك ) . وقال آخرون : له أن ينتصر منه ويأخذ حقه من تحت يده ، واحتجوا بحديث عائشة في قصة هند مع أبي سفيان . وللفقهاء في هذه المسألة وجوه واعتلالات ليس هذا موضع ذكرها ، والذي يصح في النظر : أنه ليس لأحد أن يضر بأخيه ، سواء ضره أم لا ، إلا أن له أن ينتصر ليس لأحد أن يضر بأخيه ، سواء ضره أم لا ، إلا أن له أن ينتصر

ويعاقب إن قاسر بما أبيح له بالحق ، وليس ذلك ظلما ولا ضرارا إذا كان على الوجه الذي أباحته السنة .

وقال الشيخ أبو عمرو بن صلاح رحمه الله: أسند الدارقطني هذا الحابث من وجوه مجموعها يقوى الحديث ويحسنه ، وقد نقله جماهير أهل العلم واحتجوا به ، فعن أبى داود قال : الفقه يلور على خمسة أحاديث ، وعد هذا الحديث منها . قال الشيخ : فعد أبى داود له من الخمسة وقوله فيه : يشعر بكونه عنده غير ضعيف . وقال فيه : هو على مثال ضرار وقتال ، وهو على ألسنة كثير من الفقهاء والمحد ثين (لاضرر ولا إضرار) بهمزة مكسورة قبل الضاد ، ولاصحة لذلك .

### الْحَدِيثُ الثَّالِثُ والثَّلاثونَ .

عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ و آلِهِ وسَلَّمَ قالَ : « لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعُواهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أَمُوالَ قَوْم ودِماءَهُمْ ، لَكِنِ البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعَى والْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنكَرَ » .

حَدِيثٌ حَسَنٌ ، رَواهُ البَيْهَقِيُّ وغَيْرُهُ هٰكَـــذا ، وبَعْضُهُ في الصَّحِيحَيْنِ .

الذى فى الصحيحين من هذا الحديث: قال ابن أبى مليكة: كتب ابن عباس رضى الله عنهما: أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. وفى رواية: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه ).

قال صاحب الأربعين : روى هذا الحديث البخارى ومسلم فى صحيحيهما مرفوعا من رواية ابن عباس . وهكذا رواه أصحاب كتب السنن وغيرهم . وقال الأصيلي : لايصح رفعه ، إنما هو مسن قول ابن عباس .

قال المصنف : إذا صح رفعه بشهادة الإمامين فلايضر من وقفه ، ولا يكون ذلك تعارضا ولا اضطرابا . وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام ، ويقتضى أن لا يحكم لأحد بدعواه .

قوله (لاد عي رجال دماء رجال وأموالهم) استدل به بعض الناس على إبطال قول مالك في سماع قول القتيل « فلان قتلني » أو « دمى عند فلان » لأنه إذا لم يسمع قول المريض: له عند فلان دينار أو درهم ، فلأن لا يسمع : دمى عند فلان ، بطريق الأولى . ولا حجة لهم على مالك في ذلك ، لأنه لم يسند القصاص أو الدية إلى قول المدعى ، بل إلى القسامة على القتل ، ولكنه بجعل قول القتيل « دمى عند فلان » لوثا يقوى بينة المدعن ، حتى يبرأوا بالأيمان ، كسائر أنواع اللوث . قوله : ( ولكن اليمين على المدعى عليه ) أجمع العلماء على استحلاف قوله : ( ولكن اليمين على المدعى عليه ) أجمع العلماء على استحلاف

المدعى عليه فى الأموال ، واختلفوا فى غير ذلك : فذهب بعضهم إلى وجوبها على كل مدعى عليه فى حق أو طلاق أو نكاح أو عتق ، أخذاً بظاهر عموم الحديث ، فإن نكل حلف المدعى وثبتت دعواه ، وقال أبوحنيفة رحمه الله : محلف على الطلاق والنكاح والعتق ، وإن نكل لزمه ذلك كله . قال : ولا يستحلف فى الحدود .

# الْحَدِيثُ الرَّابِعِ وَالثَّلاثُونُ

عَنْ أَبِى سَعِيدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ يَقُولُ: « مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيدِهِ ، فإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقِلْبِهِ ، فإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وذلِكَ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وذلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ » . رَواهُ مُسْلِم

أورد مسلم هذا الحديث عن طارق بن شهاب ، قال : أول من بدأ بالطحلة يوم العيد قبل الصلاة مروان ، فقام إليه رجل فقال : الصلاة قبل الحطبة ، فقال : قد ترك ما هناك ، فقال أبو سعيد : أما هذا فقد قضى ما عليه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من رأى منكم منكرا فليغيره . . . إلى آخره ) وفي هذا الحديث دليل على أنه لم يعمل بذلك أحد قبل مروان .

فإن قيل : كيف تأخر أبو سعيد عن تغيير هذا المنكر حتى أنكره هذا الرجل ؟ قيل : محتمل أن أبا سعيد لم يكن حاضر ا أول ما شرع مروان في تقديم الخطبة ، وأن الرجل أنكره عليه ثم دخل أبو سعيد ، وهما في الكلام. ومحتمل أنه كان حاضرًا لكنه خاف على نفسه إن غبر : حصول فتنة بسبب إنكاره ، فسقط عنه الإنكار . ومحتمل أن أبا سعيدَ هم ّ بالإنكار فبدره الرجل فعضده أبو سعيد ، والله أعلُّم . وقد جاء في الحديث الآخر الذي اتفق عليه البخاري ومسلم وأخرجاه في باب صلاة العيدين : أن أبا سعيد هو الذي جذب بيد مروان حنن أراد أن يصعد المنبر ، وكانا جميعا فردّ عليه مروان بمثل ماردّ هنا على الرجل ، فيحتمل أنهما قضيتان . وأما قوله (فليغيره) فهو أمر إنجاب بإجماع الأمَّة ، وقد تطابق الكتاب والسنة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهو أيضا من النصيحة التي هي الدين . وأما قوله تعالى: ( عليكم أنفسكم لأيضركم من ضل إذا اهتديم ) فليس مخالفا لما ذكرنا ، لأن المذهب الصحيح عند المحققين في معنى الآية الكريمة أنكم إذا فعلتم ماكلفتم به لايضركم تقصير غيركم مثل قوله: ﴿ وَلَا تَزُّرُ وَالْرُوَّ وزر أخرى ) وإذا كان كذلك ، فمما كلف به المسلم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، فإذا فعله ولم بمثثل المخاطب فلا عتب بعد ذلك ، فإنما عليه الأمر والنهى لا القبول ، والله أعلم .

ثم إن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض كفاية ، إذا قام به من يكفى سقط عن الباقى ، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ثم إنه قد يتعين كما إذا كان فى موضع لايعلم به إلا هو ، أو لا

يتمكن من إزالته إلا هو ، وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر ويقصر . قال العلماء : ولا يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لايقبــل في ظنه ، بل بجب عليه فعله . قال الله تعالى ( وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ) وقد تقدم أن عليه أن يأمر وينهي ، وليس عليه القبول . قال الله تعالى ( ما على الرسول إلا البلاغ ) قال العلماء : ولا يشترط في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون كامل الحال ممتثلاً ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه ، بل عليه الأمر وإن كان مرتكبا خــ لاف ذلك ، لأنه بجب عليه شيئان : أن يأمر نفسه وينهاها ، وأن يأمر غيره وينهاها ، فإذا أخذ بأحدهما لايسقط عنه الآخر . قالوا : ولا نختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولاية ، بل ذلك ثابت لآحاد المسلمين . وإنما يأمر وينهي من كان عالما بما يأمر به وينهي عنه ، فإن كان من الأمور الظاهرة مثل الصلاة والصوم والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك ، فكل المسلمين علماء بها ، وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال وما يتعلق بالاجتهاد ولم يكن للعوام فيه مدخل ، فليس لهم إنكاره ، بل ذلك للعلماء والعلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه ، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه ، لأن على أحد المذهبن : أن كل مجتهد مصيب ، وهو المختار عند كثير من المحقَّقين ، وعلى المذهب الآخر : أن المصيب واحد والمخطئ غير متعين لنا . والإثم موضوع عنه ، لكن على جهة النصيحة للخروج من الخلاف ، فهو حسن مندوب إلى فعله برفق .

قال الشيخ محيي الدين رحمه الله : واعلم أن باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة ، ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا ، وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه ، وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح ، وإذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك أن يعمهم الله بعذاب . قال الله تعالى ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) فينبغى لطالب الآخرة والساعى فى تحصيل رضى الله عز وجل أن يعتنى بهذا الباب ، فإن نفعه عظيم ، لاسيما وقد ذهب معظمه ، ولا بهابتن من ينكر عليه لارتفاع مرتبته ، فإن الله تعالى قال: ( ولينصرن الله من ينصره ) واعلم أن الأجر على قدر النصب ، ولا يتركه أيضا لصداقته ومود ته : فإن الصديق للإنسان هو الذي يسعى فى عمارة آخرته وإن أدى ذلك فإن نقص فى دنياه ، وعدوه من يسعى فى ذهاب آخرته أو نقصها ،

وينبغى للآمر بالمعروف والناهى عن المنكر أن يكون من ذلك برفق ليكون أقرب إلى تحصيل المقصود ، فقد قال الإمام الشافعى رحمه الله تعالى : من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه ، ومن وعظه علانيــة فقد فضحه وشانه .

ومما يتساهل الناس فيه من هذا الباب : ما إذا رأوا إنسانا يبيع متاعا أو حيوانا فيه عيب ولا يبينه فلا ينكرون ذلك ولا يعرفون المشترى بعيبه ، وهم مسؤولون عن ذلك ، فإن الدين النصيحة ، ومن لم ينصح فقد غش . وقوله صلى الله عليه وسلم : ( فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ) معناه : فلينكرد بقلبه ، وليس ذلك بإزالة

وتغيير ، لكنه هو الذي في وسعه . وقوله ( وذلك أضعف الإيمان ) معناه ـــ والله أعلم ـــ أقله ثمرة .

وليس للآمسر بالمعروف والناهي عن المنكر البحث والتفتيش والتجسس واقتحام الدور بالظنون ، بل إن عثر على منكر غيره . وقال الماوردى : ليس له أن يقتحم ويتجسس إلا أن غيره من يثق بقوله أن رجلا خلا برجل ليقتله ، أو امرأة ليزنى بها ، فيجوز له في مثل هذه الحال أن يتجسس ويقدم على الكشف والبحث ، حذرا من فوات مالا يستدركه .

قوله (وذلك أضعف الإيمان) قد ذكر أن معناه أقله ثمرة ، وقد جاء في رواية أخرى (وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل) أي لم يبق وراء ذلك مرتبة أخرى، والإيمان في هذا الحديث بمعنى الإسلام. وفي هذا الحديث دليل على أن من خاف القتل أو الضرب سقط عنه التغيير ، وهو مذهب المحققين سلفا وخلفا ، وذهبت طائفة من الغلاة إلى أنه لايسقط وإن خاف ذلك .

# الْحَدِيثُ الْخَامِسُ وَالثَّلاثونَ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ « لا تَحاسَدُوا ، ولا تَناجَشُوا ولا تَباعُضُوا ، ولا تَدابَرُوا ، ولا يَبِعْ

بَعْضُكُم عَلَى بَيْعِ بَعْضِ ، وكُونُوا عِبادَ اللهِ إِخُواناً ، المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمُ لايَظْلِمُهُ ولا يَخْذُلُهُ ولا يَكْذِبُهُ ولا يَخْذُلُهُ ولا يَكْذِبُهُ ولا يَخْذُلُهُ ولا يَكْذِبُهُ ولا يَحْذِرهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ \_ بِحَسْبِ امْرِئَ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخِاهُ المُسْلِم مَرَّاتٍ \_ بِحَسْبِ امْرِئَ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخِاهُ المُسْلِم مَرامٌ : دَمُهُ المُسْلِم مَرامٌ : دَمُهُ المُسْلِم عَلَى المُسْلِم حَرامٌ : دَمُهُ ومالُهُ وعِرْضُهُ » . ومالُهُ وعِرْضُهُ » .

قوله ( لا تحاسدوا ) الحسد : تمنى زوال النعمة ، وهو حرام . وفى حديث آخر ( إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو الحشب ) فأما الغبطة فهى تمنى حال المغبوط من غير أن يريد زوالها عنه ، وقد يوضع الحسد موضع الغبطة لتقاربهما كما قال النبى صلى الله عليه وسلم : ( لاحسد إلا في اثنتين ) (١) أى لاغبطة .

قوله ( ولا تناجشوا ) أصل النجش الحتل : وهو الحداع : ومنه · قيل للصائد « ناجش » لأنه محتل الصيد ومحتال له .

قوله (ولا تباغضوا) أى لاتتعاطوا أسباب التباغض: لأن الحب والبغض معان قلبية لاقدرة للإنسان على اكتسابها، ولا يملك التصرف فيها، كما قال الذي صلى الله عليه وسلم (هذا قسمى فيما أملك فلا تواخذني فيما تملك ولا أملك) يعنى الحب والبغضاء. والتدابر: المعاداة، وقيل المقاطعة، لأن كل واحد يؤتى صاحبه دبره.

<sup>(</sup>١) متفق عليه من حديث ابن مسعود وله بقية .

قوله (ولا يبع بعضكم على بيع بعض) معناه أن يقول لمن اشترى سلعة فى مدة الحيار: افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله أو أجود بثمنه، أو يكون المتبايعان قد تقرّر الثمن بينهما وتراضيا به ولم يبق إلا العقد، فنزيد عليه أو يعطيه بأنقص. وهذا حرام بعد استقرار الثمن. وأما قبل الرضى فليس بحرام. ومعنى (وكونوا عباد الله إخوانا) أى تعاملوا وتعاشروا معاملة الإخوة ومعاشرتهم فى المودة والرفق والشفقة والملاطفة والمتعاون فى الحير مع صفاء القلوب والنصيحة بكل حال.

قوله ( المسلم أخو المسلم لايظلمه ولا يحذله ولا يحقره ) الحذلان: ترك الإعانة والنصرة ، ومعناه : إذا استعان به في دفع ظالم أو نحوه لزمه إعانته إذا أمكنه ولم يكن له عذر شرعي .

قوله (ولا يحقره) هو بالحاء المهملة والقاف: أى لا يتكبر عليه ويستصغره. قال القاضى عياض. ورواه بعضهم بضم الياء وبالخاء المعجمة وبالفاء: أى لايغدر بعهده ولا ينقض أيمانه. والصواب المعروف هو الأوّل.

قوله صلى الله عليه وسلم (التقوى ها هنا) ويشير إلى صدره ثلاث مرات. وفي رواية: (إن الله لاينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم) معناه أن الأعمال الظاهرة لاتحصل التقوى، وإنما تقع التقوى بما في القلب من عظمة الله تعالى وخشيته ومراقبته، ونظر الله تعالى — أى رؤيته محيطة بكل شئ. ومعنى الحديث — والله أعلم: مجازاته ومحاسبته، وأن الاعتبار في هذا كله بالقلب.

قوله ( بحسب امرئ من الشرّ أن يحقر أخاه المسلم ) فيه تحذير عظيم

من ذلك ، لأن الله تعالى لم محقره إذ خلقه ورزقه ، ثم أحسن تقويم خلقه ، وسخر ما فى السموات وما فى الأرض جميعاً لأجله ، وإن كان له ولغيره فله من ذلك حصة . ثم إن الله سبحانه سماه مسلماً ومؤمناً وعبداً ، وبلغ من أمره إلى أن جعل الرسول منه إليه محمداً صلى الله عليه وسلم ، فمن حقر مسلماً من المسلمين فقد حقر ماعظم الله عز وجل ، وكافيه ذلك ، فإن من احتقار المسلم للمسلم : أن لايسلم عليه إذا مر ، ولا يرد عليه السلام إذا بدأه به ، ومنها : أن يراه دون أن يدخله الله الجنة أو يبعده من النار . وأما ما ينقمه العاقل على الجاهل ، والعدل على المجلم ، بل لما اتصف به الجاهل من الجهل ، والفاسق ، فليس ذلك احتقاراً يعنى المسلم ، بل لما اتصف به الجاهل من الجهل ، والفاسق ، والفاسق ، فمتى فارق ذلك راجعه إلى احتفاله به ورفع قدره .

## الْحَدِيثُ السَّادِسُ وَالثَّلاثونَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَنْهُ مَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ اللهُ عَنْهُ مُؤْمِنٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ في الدُّنيا والآخِيامَةِ ، ومَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ في الدُّنيا والآخِيارَةِ ، ومَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ الله في الدُّنيا

والآخِرةِ ، والله في عَوْنِ العَبْدِ ما كَانَ العَبْدُ في عَوْنِ الْحَبْدِ ، ومَنْ سَلَكُ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْماً سَهَّلَ الله أَخِيهِ ، ومَنْ سَلَكُ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْماً سَهَّلَ الله لَهُ بِهِ طَرِيقاً إِلَى الْجَنَّةِ ، وما اجْتَمَعَ قَوْمٌ في بَيْتِ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ ويتَدارَسُونَهُ بَيْنَهِمُ مِنْ بُينَهِمُ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ ويتَدارَسُونَهُ بَيْنَهِمُ مِنْ بَيْنَهِمُ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ ويتَدارَسُونَهُ بَيْنَهِمُ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ ويتَدارَسُونَهُ بَيْنَهُمُ أَلَا حُمَةً وحَفَّتُهُم إلله يَتْلُونَ كِتَابَ وغَشِيتُهُمُ الرَّحْمَةُ وحَفَّتُهُم اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ، ومَنْ بَطَّأَ بِهِ المَلائِكَةُ وذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ، ومَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمْلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ ».

رَواهُ مُسْلِمٌ بِهِٰذَا اللَّفْظِ

هذا الحديث عظيم جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب فيه فضل قضاء حواثج المسلمين ، ونفعهم بما يتيسر من علم أو مال أو معاونة أو إشارة بمصلحة ، أو نصيحة أو غير ذلك . ومعنى تنفيس الكربة إزالتها . قوله (من ستر مسلما ) الستر عليه أن يستر زلاته والمراد به الستر على ذوى الهيئات ونحوهم ممن ليس معروفا بالفساد . وهذا في ستر معصية وقعت وانقضت ، أما إذا علم معصيته وهو متلبس بها في ستر معصية وقعت وانقضت ، أما إذا علم معصيته وهو متلبس بها فيجب المبادرة بالإنكار عليه ومنعه منها ، فإن عجز لزمه رفعها إلى ولى الأمر ، إن لم يترتب على ذلك مفسدة ، فالمعروف بذلك لايستر على هـذا يطمعه في الفساد والإيذاء ، وانتهاك عليه ، لأن الستر على هـذا يطمعه في الفساد والإيذاء ، وانتهاك المحرمات ، وجسارة غيره على مثل ذلك ، بل يستحب أن يرفعه إلى

الإمام إن لم نخف من ذلك مفسدة ، وكذلك القول في جرح الرواة والشهود والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام ونحوهم ، فيجب تجريحهم عند الحاجة ، ولا يحل السر عليهم إذا رأى منهم ما يقدح في أهليتهم ، وليس هذا من الغيبة المحرّمة ، بل من النصيحة الواجبة . قوله: ( والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه ) هذا الإجمال لايسع تفسيره إلا أن منه أن العبد إذا عزم على معاونة أخيه ينبغي أن لابجبن عن إنفاذ قول أو صدع بحق ، إيماناً بأن الله تعالى في عونه ، وفي الحديث : فضل التيسير على المعسر وفضل السعى في طلب العلم . ويلزم من ذلك فضل الاشتغال بالعلم . والمراد العلم الشرعي . ويشترط أن يقصد به وجه الله تعالى ، وإن كان شرطاً في كل عبادة . قوله صلى الله عليه وسلم: ( وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم ) هذا دليل على فضل الاجتماع على تلاوة القرآن في المساجد . و( السكينة ) ها هنا قيل : المراد بها الرحمة ، وهـــو ضعيف ، لعطف الرحمة عليها . وقال بعضهم : السكينة الطمأنينية والوقار . وهذا أحسن . وفي قوله ( وما اجتمع قوم ) هذا نكرة شائعة في حسها ، كأنه يقول : أيّ قوم اجتمعوا على ذلك كان لهم ماذكره من الفضل كله ، فإنه لم يشترط صلى الله عليه وسلم هنا فيهم أن يكونوا عِلماء ولا زهاداً ولا ذوى مقامات . ومعنى (حفتهم الملائكة ) أي حَافِتِهِم من قوله عز وجل" (حافين من حول العرش) أي محدقين محيطين به مطيفين بجوانبه ، فكأن الملائكة قريب منهم قرباً حفتهـــم حتى لم تدع فرجة تتسع لشيطان . قوله ( وغشيتهم الرحمة ) لا يستعمل و غشى " إلا في شي شمل المغشى من جميع أجزائه . قال الشيخ

شهاب الدين بن فرج: والمعنى فى هذا فيما أرى أن غشيان الرحمة يكون بحيث يستوعب كل ذنب تقدم إن شاء الله تعالى . قولمه (وذكرهم الله فيمن عنده) يقتضى أن يكون ذكر الله تعالى لهم فى الأنبياء وكرام الملائكة ، والله أعلم .

# الْحَدِيثُ السَّابِعُ والثَّلاثونَ

عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذٰلِكَ ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَة فَلَمْ يَعْمَلُها كَتَبَها الله عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَة ، وإِنْ هَمَّ بها فَعَمِلَها كَتَبَها الله عِنْدهُ عَشْرَ حَسَناتِ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْف إِلَى أَضْعاف كَثِيرَة، وإِنْ هَـمَّ بِسَيَّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُها كَتَبها الله عَنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ، وإِنْ هُمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةُواحِدَة » . رَواهُ البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ في صَحِيحيْهِما بِهِذهِ الْحُرُوفِ فَانْظُرْ يَا أَخِي وَقَقَنا اللَّهُ وإِيَّاكَ إِلَى عَظِيم لُطْفٍ. اللهِ تَعالَى ، وتَأَمَّلُ هٰذِهِ الْأَلْفاظَ ، وقَوْلُهُ « عِنْدُهُ ، إِشَارَةً إِلَى الاعْتِناءِ بِهِا ، وقَوْلُهُ «كَامِلَةً » لِلتَّأْكِيد وشِدَّةِ الاعْتِناءِ بِهِا ، وقالَ في السَّبِّعَةِ الَّتِي هَمَّ بِهَا ثُمَّ تَرَكَها «كَتَبَها الله عِنده حَسَنةً كامِلةً » فَأَكَّدَها بِ «كَامِلةً » وإِنْ عَمِلَها كَتَبَها سَيِّئَةً واحِدةً ، فَأَكَّد تَقْلِيلَها بِ « واحِدةً » ولِنْ عَمِلها كَتَبَها سَيِّئَةً واحِدةً ، فَأَكَّد تَقْلِيلَها بِ « واحِدةً » ولَمْ يُؤكدها بِ « كامِلةً » وَلَمْ يُؤكدها بِ « كامِلةً » فَلِلَّهِ الْحَمْدُ والمِنَّةُ ، سُبْحانَهُ لانُحْصِي ثَناءً عَلَيْهِ ، وباللهِ التَّوْفِيقُ .

فإن قيل: فكان يلزم على هذا القول: أن يكتب لمن هم بالسيئة ولم يعملها سيئة ، لأن الهم بالشيئ عمل من أعمال القلب أيضا. قيل: ليس كما توهمت ، فإن من كف عن الشر فقد فسخ اعتقاده للسيئة باعتقاد آخر نوى به الخير ، وعصى هواه المريد للشر ، فجوزى على

ذلك بحسنة ، وقد جاء في حديث آخر: (إنما تركها من جراثي ) أى من أجلى ، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: (على كل مسلم صدقة ) قالوا : فإن لم يفعل ؟ قال: «فليمسك عن الشر فإنه صدقة» ذكره البخارى في كتاب الأدب ، فأما إذا ترك السيئة مكرها على تركها أو عاجزا عنها فلا تكتب له حسنة ولا يدخل في معنى هذا الحديث .

قال الظبرى : وفي هذا الحديث تصحيح مقالة من قال : إن الحفظة تكتب ما بهم به العبد من حسنة أو سيئة ، وتعلم اعتقاده لذلك، ورد لقالة من زعم أن الحفظة إنما تكتب ما ظهر من أعمال العبد أو سمع ، والمعنى : أن الملكين الموكلين بالعبد يعلمان ما يهم به بقلبه . ويجوز أن يكون قد جعل الله تعالى لهم سبيلا إلى علم ذلك كما جعل لكثير من الأنبياء سبيلا في كثير من علم الغيب . وقد قال الله في حق عيسى عليه السلام أنه قال لبني إسرائيل: ﴿ وَأَنْبُنَّكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمُسَا تدخرون في بيوتكم ) ونبينا صلى الله عليه وسلم قد أخبر بكثير من علم الغيب . فيجوز أن يكون قد جعل الله للملكين سبيلا إلى علم ما في قلب بني آدم من خبر أو شر فيكتبانه إذا عزم عليه، وقد قيل : إن ذلك بريح تظهر لهما من القلب . وللسلف اختلاف في أيّ الذكر ين أفضل : ذكر القلب ، أو ذكر العلانية ؟ هذا كله قول ابن خلف المعروف بابن بطال. وقال صاحب الإفصاح في كلام له: وإن الله تعالى لما صرم هذه الأمة أخلفها على ما قصر من أعمارها بتضعيف أعمالها فمن هم بحسنة احتسب له بتلك الهمة حسنة كاملة . لأجل أنها همة مفردة ، وجعلها كاملة لثلا يظن ظان أن كونها مجرّد همة تنقص الحسنة أو تهضمها :

فبن ذلك بأن قال (حسنة كاملة ) وإن هم بالحسنة وعملها فقد أخرجها من الهمة إلى ديوان العمل . وكتب له بالهمة حسنة ثم ضوعفت ، يعنى : إنما يكون ذلك على مقدار خلوص النية وإيقاعها في مواضعها . ثم قال : بعد ذلك ( إلى أضعاف كثيرة ) هنا نكرة ، وهي أشمل من المعرفة ، فيقتضي على هذا أن محسب توجيه الكثر ة على أكثر ما يكون ثم يقدر، ليتناول هذا الوعد الكريم بأن يقول : إذا تصدق الآدمي بحبة برّ فإنه محسب له ذلك في فضل الله تعالى : أنه لو بذرت تلك الحبة في أزكى أرض ، وكان لها من التعاهد والحفظ والرى ما يقتضيه حالها ، ثم استحصدت فظهر حاصلها ثم قدر لذلك الحاصل أن يدرس في أزكى أرض ، وكان التعاهد له على ما تقد م ذكره ، ثم هكذا في السنة الثانية ثم في السنة الثالثة والرابعة وما بعدها ، ثم يستمرّ ذلك إلى يوم القيامة ، فتأتى ألحبة من البرّ والخردل والخشخاش أمثال الجبال الرواسي ، وإنّ كانت الصدقة مثقال ذرّة من جنس الإعمان ، فإنه ينظر إلى ربح شيّ . يشترى في ذلك الوقت ، ويقدّر أنه لوّ بيع في أنفق سوق في أعظم بلد يكون ذلك الشيُّ فيه أشدُّ الأشياء نفاقاً . ثم تضاعف ، ويتردُّ د هذا إلى يوم القيامة ، فتأتى الذرّة بما يكون مقدارها على قدر عظم الدنيا كلها : وعلى هذا جميع أعمال البر في معاملة الله عزَّ وجل إذا خرجت سهامها عن نية خالصة ، وأفرغت في نوع قوس الإخلاص .

ومن ذلك أيضاً: أن فضل الله تعالى يتضاعف بالتحويل في مثل أن يتصدق الإنسان على فقير بدرهم ، فيؤثر الفقير بـــذلك الدرهم فقيراً آخر هو أشد منه فقراً ، فيؤثر به الثالث رابعاً ، والرابع خامسا

و هكذا فيما طال فإن الله تعالى محسب للمتصدق الأوّل بالدرهم عشرة، فإذا تحول إلى الثانى انتقل ذلك الذى كان للأوّل إلى الثانى ، فصار للثانى عشرة دراهم وللأوّل عن عشر مئات، فإذا تصدّق بها الثانى صارت له مائة ، وللثانى ألف وللأول ألف ألف ، وإذا تصدق بها صارت له مائة وللثانى عشرة آلاف ، فيضاعف إلى ما لا يعرف مقداره إلا الله تعالى.

ومن ذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى إذا حاسب عبده المسلم يوم القيامة وكانت حسناته متفاوتة فيهن الرفيعة المقدار ، وفيهن دون ذلك ، فإنه سبحانه بجـوده وفضله بحسب سائر الحسنات بسعر تلك الحسنة العليا ، لأن جوده جل جلاله أعظم من أن يناقش من رضى الله عنه في تفاوت سعر بين حسنتين . وقد قال جل جلاله: ( ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) كما أنه إذا قال العبد في سوق من أسواق المسلمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له . . . إلى آخره رافعا بها صوته ، كتب الله له بذلك ألفي ألف حسنة ، ومحا عنه ألفي ألف سيئة ، وبني له بيتا في الجنة على ما جاء في الحديث ، وهذا الذي ذكرناه إنما هو على مقدار معرفتنا لا على مقدار فضل الله سبحانه وتعالى . فإنه أعظم من أن بحده أو محصره خلق .

### الْحَدِيثُ الثَّامِنُ وَالثَّلاثونَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ : إِنَّ اللهُ تَعالَى قالَ :

لا مَنْ عادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ ، وما تَقَرَّبَ إِلَى عَبْدِى بِشَيْءٍ أَحَبِ إِلَى مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ ، ولايزالُ عَبْدِى يَتَقَرَّبُ إِلَى بِالنَّوافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِى يَسْمَعُ بِهِ وبَصَرَهُ الذي يُسْمَعُ بِهِ وبَصَرَهُ الذي يُبْصِرُ بِهِ ويدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِها ورِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي يُبْطِشُ بِها ورِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي يُبْطِشُ بِها ورِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي يَبْطِشُ بِها ورِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهِ اللهِ اللهِ عَلَيْنَهُ ، ولَئِنِ اسْتَعاذَنِي يَمْشِي لِمُعْظِينَهُ ، ولَئِنِ اسْتَعاذَنِي لَأَعْطِينَهُ ، ولَئِنِ اسْتَعاذَنِي

قال صاحب الإفصاح: في هذا الحديث من الفقه: أن الله سبحانه وتعالى قدم الإعذار إلى كل من عادى وليا: أنه قــد آذنه بأنه محاربه بنفس المعاداة ، وولى الله تعالى هــو الذى يتبع ماشرعه الله تعالى ، فليحذر الإنسان من إيذاء قلوب أولياء الله عز وجل . ومعنى المعاداة : أن يتخذه عدواً ، ولا أرى المعنى إلا من عاداه لأجل ولاية الله . أما إذا كانت لأحوال تقتضى نزاعا بينوليين لله محاكمة أو خصومة راجعة إلى استخراج حق غامض ، فإن ذلك لايدخل في هذا الحديث ، فإنه قد جرى بين أبى بكر وعمر رضى الله عنهما خصومة ، وبن العباس وعلى رضى الله عنهما خصومة ، وبن العباس وعلى رضى الله عنهما ، وبن كثير من الصحابة ، وكلهم كأنوا أولياء لله عز وجل قوله: ( وما تقرب إلى عبدى بشى أحب إلى مما افترضته عليه ) فيه إشارة إلى أنه لاتقد م نافلة على فريضة ، وإنما سميت النافلة علىه ويضة ، وإنما سميت النافلة

نافلة إذا قضيت الفريضة ؛ وإلا فلا يتناولها اسم النافلة . ويدل على ذلك قوله: ( ولا يزال عبدي يتقرّب إلىّ بالنوافل حتى أحبه ) لأنّ التقرّب بالنوافل يكون بتلوّ أداء الفرائض ، ومنى أدام العبد التقرّب بالنوافل أفضى ذلك به إلى أن محبه الله عز وجل . ثم قال: (فَإِذَا أَحْبَبُتُهُ كُنْتُ سمعه الذي يسمع به ، وبضره الذي يبصر به ) . . . إلى آخره ، فهذه علامة ولاية الله لمن يكون الله قد أحبه . ومعنى ذلك أنه لايسمع مالم يأذن الشرع له بسماعه ، ولايبصر مالم يأذن الشرع له في إبصاره ، ولا بمدّ يده إلى شيّ مالم يأذن الشرع له في مدِّها إليه ، ولايسعي برجله إلا فيما أذن الشرع في السعى إليه ، فهذا هو الأصل ، إلا أنه قد يغلب على عبد ذكر الله تعالى حتى يعرف بذلك ، فإن خوطب بغيره لم يكد يسمع لمن نخاطبه ، حتى يتقرّب إليه بذكر الله غير أهل الذكر : توصلا إلى أن يسمع لهم . وكذلك في المبصرات والمتناولات والمسعى إليه ، تلك صفة عَالية . نسأل الله أن بجعلنا من أهلها . قوله: ﴿ وَلَنُ اسْتَعَادُنِّي لأ عيذنه ) يدل على أن العبد إذا صار من أهل حب الله تعالى لم عتنع أن يسأل ربه حوائجه ويستعيذ به ممن نخافه ، والله تعالى قادر على أن يعطيه قِبل أن يسأله ، وأن يعيذه قبل أن يستعيذه . ولكنه سبحانه متقرّب إلى عباده بإعطاء السائلين ، وإعاذة المستعيذين وقوله: ( استعاذني ) ضبطوه بالنون والباء ، وكلاهما صحيح . وقوله في أول الحديث ( فقد آذنته بالحرب ) بهمزة ممدودة : أي أعلنته أنه محارب لي .

الْحَدِيثُ التَّاسِعُ والثَّلاثون

عَنِ ابْنِ عَباسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قالَ « إِنَّ اللهُ تَجاوزَ لِي عَــنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ والنِّسْيانَ وما اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ » .

حَدِيثُ حَسَنُ رَواهُ ابْنُ ماجَةٌ والبَيْهَقِيُّ وغَيْرُهُما

وقد جاء في التفسير في قوله عز وجل: ( إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه محاسبكم به الله ) أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على الصحابة رضى الله عنهم ، فجاء أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل ، في أناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا : كلفنا من العمل مالا نطيق ، إن أحدنا ليحدّث نفسه بما لاعب أن يثبت في قلبه وأن له الدنيا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لعلكم تقولون كما قالت بنو إسرائيل : سمعنا وعصينا . قولوا : سمعنا وأطعنا . واشتد " ذلك عليهم ومكثوا حولا ، فأنزل الله تعالى الفرج والرحمة بقوله : ( لايكلف الله نفسا إلا وسعها لها ماكسبت وعليها ما اكتسبت ، ربنا لاتواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) قال الله تعالى : قد فعلت . . . . إلى آخرها ، فنزل التخفيف ونسخت الآية الأولى . قال البيهقي : قال الشافعي رحمه الله : قال الله جل ثناؤه ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإعــان).

وللكفر أحكام ، فلما وضع الله عنه الكفر سقطت أحكام الإكراه عن القول كلها لأن الأعظم إذا سقط سقط ماهو أصغر منه . ثم أسند عن ابن عباس رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( إن الله تجاوز لى عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) وأسند عن عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ( لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق ) وهو مذهب عمر وابن عمر وابن الزبير ، وتزوّج ثابت بن الأحنف أمّ ولد لعبد الرحمن بن زيد ابن الخطاب فأكرهه بالسياط والتخويف على طلاقها فى خلافة ابسن الزبير ، فقال له ابن عمر : لم تطلق عليك ، ارجع إلى أهلك . وكان ابن الزبير بمكة ، فلحق به وكتب له إلى عامله على المدينة : أن يرد ابن الزبير بمكة ، فلحق به وكتب له إلى عامله على المدينة : أن يرد أبيه زوجته وأن يعاقب عبد الرحمن بن زيد ، فجهزتها له صفية بنت أبي عبيد زوجة عبد الله بن عمر ، وحضر عبد الله بن عمر عرسه ، والله أعلى الم

## الْحَدِيثُ الأربَعُونَ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُما قالَ : أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلّمَ بِمَنْكِبِى فَقَالَ : « كُنْ فَى اللّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلّمَ بِمَنْكِبِى فَقَالَ : « كُنْ فَى اللّهُ نَاكَ غَرِيبٌ أَو عابرُ سَبِيلٍ » وكانَ ابْنُ عُمرَ رَضِىَ اللهُ تَعالَى عَنْهُما يَقُولُ : إِذَا أَمْسَيْتَ فَلا عُمرَ رَضِىَ اللهُ تَعالَى عَنْهُما يَقُولُ : إِذَا أَمْسَيْتَ فَلا تَنْتَظِرِ المَساءَ ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلا تَنْتَظِرِ المَساءَ ، وَخُذْ مِنْ صِحّتِكَ لِمَرَضِك ، ومِنْ حَياتِكَ لِمَوْتِكَ . وَخُذْ مِنْ صِحّتِكَ لِمَرَضِك ، ومِنْ حَياتِكَ لِمَوْتِكَ . وَخُذْ مِنْ صِحّتِكَ لِمَرَضِك ، ومِنْ حَياتِكَ لِمَوْتِكَ . وَأَهُ البُخَارِيُ لَكُولُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ

قال الإمام أبو الحسن على بن خلف في شرح البخاري: قال أبو الزناد: معنى هذا الحديث الحض على قلة المخالطة وقلة الاقتناء، والزهد في الدنيا. قال أبو الحسن: بيان ذلك أن الغريب قليل الانبساط إلى الناس، مستوحش منهم، إذ لايكاد عرّ بمن يعرفه ويأنس به، ويستكثر من مخالطته، فهو ذليل خائف. وكذلك عابر السبيل لاينفذ في سفره إلا بقوته عليه، وخفته من الأثقال غير متشبث بما يمنعه من قطع سفره، ليس معه إلا زاد وراحلة يبلغانه إلى بغيته من قصده، وهذا يدل على إيثار الزهد في الدنيا ليأخذ البلغة منها والكفاف. كما لا يحتاج المسافر إلى أكثر مما يبلغه إلى غية سفره، كذلك لا يحتاج المومن في الدنيا إلى أكثر مما يبلغه. وقال العز علاء الدين بن يحيى بن هبرة رحمه الله:

فى هذا الحديث مايد ل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حض على التشبه بالغريب ، لأن الغريب إذا دخل بلدة لم ينافس أهلها فى مجالسهم ، ولايجزع أن يرأه أحد على خلاف عادته فى الملبوس ، ولايكون متدابرا معهم . وكذلك عابر السبيل لايتخذ داراً ولا يلج فى الخصومات مع الناس يشاحنهم ، ناظرا إلى أن لبثه معهم أيام يسيرة ، فكل أحوال الغريب وعابر السبيل مستحبة أن تكون للمؤمن فى الدنيا ، لأنها تحبسه عن داره ، وهى الحائلة بينه وبين قراره .

وأما قول ابن عمر : إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء ، فهوحض منه على أن المؤمن يستعد أبدا للموت ،

والموت يستعد له بالعمل الصالح ، وحض على تقصير الأمل : أي لاتنتظر بأعمال الليل الصباح ، بل بادر بالعمل ، وكذلك إذا أصبحت فلا تحدّث نفسك بالمساء وتؤخر أعمال الصباح إلى الليل . قوله ( وخذ من صحتك لمر ضك ) حض على اغتنام صحته ، فيجتهد فيها خوفا من حلول مرض بمنعه من العمل . وكذلك قوله ( ومن حياتك لموتك ) تنبيه عــــلى اغتنام أيام حياته ، لأن من مات انقطع عمله و فات أمله وعظمت حسرته على تفريطه وندمه ، وليعلم أنه سيأتي عليه زمان طويل وهو تحت التراب لايستطيع عملا ، ولا يمكنه أن يذكر الله عز وجل، فيبادر في زمن سلامته ، فما أجمع هذا الحديث لمعاني الخبر وأشرفه .. وقال بعضهم : قد ذم الله تعالى الأمل وطوله وقال : ( ذرهم بأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون ) وقال على رضي الله عنه : ارتجلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ، ولكل واحدة منهما بنون ، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا ، فإنَّ اليوم عمل ولا حساب ، وغداً حساب ولا عمل . وقال أنس رضي الله عنه : خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال : ( هذا الإنسان، وهذا الأمل ، وهذا الأجل ، فبينما هوكذلك إذ جاءه الخط الأقرب ) وهو أجله المحيط به . وهذا تنبيه على تقصىر الأمل واستقصار الأجل خوف بغتته ، ومن غيب عنه أجله فهو جدير بتوقعه وانتظاره خشية هجومه عليه في حال غرة وغفلة ، فلمرُض المؤمن نفسه على استعمال مانبه عليه وبجاهد أمله وهواه ، فإن الإنسان مجبول على الأمل . قال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما : رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أطن حائطًا لى أنا وأمَى فقالِ: ﴿ مَا هَذَا يَا عَبِدَ اللَّهُ ؟ ﴾ فقلت : يا رسول الله قد وهى فنحن نصلحه فقال: ( الأمر أسرع من ذلك) نسأل الله العظم أن يلطف بنا ، وأن يزهدنا فى الدنيا ، وأن يجعل رغبتنا فيما لديـــه وراحتنا يوم القيامة ، إنه جوادكريم غفور رحيم .

## الْحَدِيثُ الْحَادِي والارْبَعُون

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ : « لايُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَـواهُ تَبَعَـاً لِمَا جِئْتُ بِهِ » .

حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، رَوَيْناهُ في كِتــابِ الْحُجَّةِ بإِسْنادِ صَحِيح .

هذا الحديث كقوله سبحانه وتعالى: ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى عكموك فيما شجر بينهم ثم لابحـــــــــــــــــــــــــ أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ﴾ وسبب نزولها : أن الزبير رضى الله عنه كان بينه وبين رجل من الأنصار خصومة في ماء ، فتحاكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( استى يا زبير وسرح الماء إلى جارك ) بحضه بذلك على المسامحة والتيسير. فقال الأنصارى: أن كان ابن عمتك ؟ فتلون وجه

رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ( يا زبىر احبس الماء حتى يبلغ الجلر . ثم سرحه ) وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشار على الربر بما فيه مصلحة الأنصاري ، فلما أحفظه الأنصاري بما قال - أى أغضبه - استوعب للزبىر حقه الذى بجب له ، فنزلت هذه الآية . وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسُلم في حديث آخر أنه قال ( والذي نفسي بيده لايؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من والده وولده والناس أجمعن ) قال أبو الزناد : هذا من جوامع الكلم : لأنه قد جمعت هذه الألفاظ اليسيرة معاني كثيرة ، لأن أقسام المحبة ثلاثة : محبة إجلال وعظمة كمحبة الوالد ، ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولد ، ومحبة استحسان ومشاكلة كمحبة ساثر الناس ، فحصر أصناف المحبة . قال أبن بطال : ومعنى الحديث ــ والله أعلم ــ أن من استكمل الإيمان علم أن حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضله آكد عليه من حق أبيه وابنه والناس أجمعن ، لأنَّ بالرسول صلى الله عليه وسلم استنقذه الله عز وجل من النار وهداه من الضلال . والمرَّاد بالحديث : بذل النفس دونه صلى الله عليه وسلم ، وقد كانت الصحابة رضي الله عنهم يقاتلون معه آباءهم وأبناءهم وإخوانهم ، وقد قتل أبو عبيدة أباه لإيذائه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتعرّض أبو بكر رضي الله عنه يوم بدر لولده عبد الرحمن ، لعله يتمكن منه فيقتله ، فمن وجد هذا منه فقد صح أن هواه تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم .

الْحَدِيثُ الثَّانِي والارْبَعُونَ

عَنْ أَنَسٍ رَضِي الله عَنْهُ قالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ يَقُولُ: قالَ الله تَعَالَى « يَابْنَ آدَمَ ، إِنَّكَ مادَعُوْتَنِي ورَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى ما كَانَ مِنْكَ ولا أَبَالِي ، يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ فَنُوبِكُ عَنَانَ السَّماءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ ، يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ فَنُوبِكُ عَنَانَ السَّماءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ ، يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرابِ الْأَرْضِ خَطايا ثُلَ ، يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرابِ الْأَرْضِ خَطايا ثُلُ ، يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرابِ الْأَرْضِ خَطايا ثُلُ ، يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرابِ الْأَرْضِ خَطايا ثُلُ . لَوَيْتُ بِقُرابِ الْأَرْضِ خَطايا ثُلُ . لَقِيتَنِي لاَتُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرابِهِا مَغْفِرَةً » . لَوْ أَلَا يُعْدِرَةً وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيحٌ . وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيحٌ .

فى هذا الحديث بشارة عظيمة ، وحلم وكرم عظيم ، وما لا يحصى من أنواع الفضل والإحسان والرأفة والرحمة والامتنان ، ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم ( لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم بضالته لو وجدها ) وعن أبى أيوب رضى الله عنه لما حضرته الوفاة قال : كنت قد كتمت عنكم شيئاً سمعته من رسول رلله صلى الله عليه وسلم ، مسمعته يقول ( لولا أنكم تذنبون لحلق الله خلقاً يذنبون فيغفر لهم ) وقد جاءت أحاديث كثيرة موافقة لهذا الحديث . وقوله ( يا ابن آدم ، إنك ما دعوتني ورجوتني ) هذا موافق لقوله ( أنا عند ظن عبدى بى فليظن " بى ما شاء ) وقد جاء أن العبد إذا أذنب ثم ندم فقال : أي ربى، أذنبت ذنباً فاغفر لى ، ولا يغفر الذنوب إلا أنت . قال : فيقول الله تعلم عبدى أن له ربا يغفر الذنوب ، ويأخذ به ، أشهدكم أنى قد

غفرت له . ثم يفعل ذلك ثانية وثالثة فيقول الله عز وجل فى كل مرة مثل ذلك . ثم يقول: ( اعمل ماشئت فقد غفرت لك ) يعنى لما أذنبت واستغفرت .

واعلم أن للتوبة ثلاثة شروط: الإقلاع عن المعصية، والندم على ما فات، والعزم على أن لايعود. وإن كانت حق آدمى فليبادر بأداء الحق إليه والتحلل منه. وإن كانت بينه وبين الله تعالى وفيها كفارة فلابد من فعل الكفارة، وهذا شرط رابع، فلو فعل الإنسان مثل هذا في اليوم مراراً وتاب التوبة بشروطها فإن الله يغفر له.

قوله (على ماكان منك) أى من تكرار معصيتك (ولا أبالى) أى ولا أبالى بذنوبك . قوله (يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك) أى لو كانت أشخاصا تملا مابين السماء والأرض . وهذا نهاية الكثرة ، ولكن كرمه وحلمه سبحانه وعفوه أكثر وأعظم . وليس بينهما مناسبة ، ولا التفضيل له هنا مدخل ، فتتلاشى ذنوب العالم عند حلمة وعفوه ، قوله (يا ابن آدم إنك لو أتيتنى بقراب الأرض خطايا ثم لقيتنى لاتشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة) أى أى مت على أي أتينى عا يقارب مثل الأرض . قوله (ثم لقيتنى) أى مت على الإيمان لاتشرك بي شيئا . ولا راحة للمؤمن دون لقاء ربه ، وقد قال الله تعالى (إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) وقد قال صلى الله عليه وسلم (ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعن مرة ) وقال أبو هريرة رضى الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (حسن الظن بالله من حسن عبادة الله ).

|                                       | I                   |   |
|---------------------------------------|---------------------|---|
| ٥١ الحديث السابع عشر                  | الحديث الأول        | ٩ |
| ۵۲ « الثامن عشر                       | ۱۱ « الثاني » ۱۰    | ۲ |
| ۵۳ « التاسع عشر                       | ۱۰ « الثالث » ۱۰    | ٩ |
| ۰۹ « العشرون                          | ۲۰ « الرابع » ۲۰    | ١ |
| ۵۷ « الحادی والعشرون                  | ۲۶ ۱۱ الحامس        | έ |
| ۹۵ « الثانی والعشرون                  | ۲۰ « الساد <i>س</i> | į |
| ٦١   « الثالث والعشرون                | ۳۱ « السابع         | • |
| ۳۳ « الرابع والعشرون                  | ۳۶ « الثامن         | • |
| ۸۸ « الخامس والعشرون                  | ۳۷ « التاسع         | , |
| ۷۰ « السادس والعشرون                  | • ٤ ﴿ العاشر        | , |
| ٧١ « السابع والعشرون                  | ۴۲ ( الحادي عشر     | , |
| ۷۳ « الثامن والعشرون                  | ۱ الثاني عشر        | , |
| ٧٦ « التاسع والعشرون                  | ٤٤ « الثالث عشر     |   |
| ۷۹ د الثلاثون                         | ه ٤ « الرابع عشر    |   |
| ۸۰ « الحادى والثلاثون                 | ٤٧ ٪ الخامس عشر     |   |
| ۸۲ « الثانی والثلاثون                 | ۰۰ « السادس عشر     |   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                     |   |

| صفحة                        | صفحه                       |
|-----------------------------|----------------------------|
| ١٠٠ الحديث الثامن والثلاثون | ٨٤ الحديث الثالث والثلاثون |
| ۱۰۲ « التاسع والثلاَثون     | ٨٦ . « الرابع والثلاثون    |
| ۱۰۶ « الأربعون              | ۹۰ « ألخامس والثلاثون      |
| ۱۰۷ « الحادي والأربعون      | ۹۳ « السادس والثلاثون      |
| ۱۰۸ « الثانی والأربعون      | ٩٦  « السابع والثلاثون     |